# الفقادية المخوالياطك

اللهلامة شيخ الاشلام م بن تيمنينه

> بتعليقات الاستاذ محد أبر الزنا عيسيد



مطبعة الإمام ١٣ فنارع لرقول المقعية بالقلبة - عصر

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

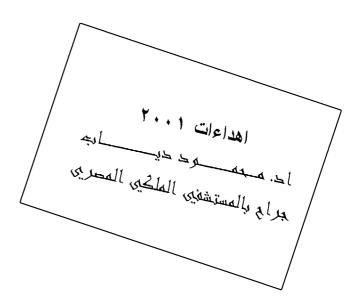

## الفقائبكخوالباطك

للامام شيخ الارسلام بن نيمنيذ

\_\_\_\_

بتعليق الاستاذ حمد أبو الوفا عيد من علماء الازهر

الناشر زکریا علی یوس**ف** 

مطيعة الماصمة - شارع الفلكي بالكاهرة



#### ترجمةالمؤلف

#### تعريف بنسبه ونشأته

هو العالم العلامة الحبر الفهامة ، الحافظ ، الثبت ، الحجة ، الفقيه ، المحدث ، المفسر ، المفتى ، اللغوى ، الفيلسوف ، التق ، الورع ، الزاهد ، المجاهد ، القدوة ، شيخ الاسلام تتى الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام بن تيمية الحرانى ..

ولد بحران قرية من قرى الشام يوم الاثنين بعشرة خلت من ربيع الأول سنة ٦٦١ إحدى وستين وستهائة من الهجرة ·

ونبت فى أسرة ثابتة الدعائم قوية الأركان ، كدوحة سامقة وارفة الظلال أو كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السهاء تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها . ينطبق عليه وعلى أسرته قول الشاعر :

وهل ينبت الخطى إلا وشيجة وتغرس إلا في منابتها النخل

فهو سليل أسرة كريمة اشتغل أبناؤها بالعلم وكلهم عرف به وبرز فيه ، لذا خلد التاريخ أسماؤهم والكثير من آثارهم ، فأبوه و جده من أساطين العلم وسادة الفقهاء المحدثين المفسرين .

فأندته الله نباتا حسنا ، وعاش ببلدته تلك بضع سنين فى كنف أبيه وتحت رعايته ثم انتقلوا إلى دمشق سنة ٦٦٧ سبع وستين وستمائة مند قدوم التتار إلى الشام وكاد هذا البلاء الزاحف أن يدركهم فى سيرهم لولا أن الله تعالى أراد للاسلام والمسلمين الخيركل الخير فمن علمهم بالسلامة .

وفى دمشق إحدى قلاع العلم ومنارات المعرفة نشأ ابن تيمية وترعرع ثم درس ونضج حتى بلغ أشده وآتاه العلم والحكمة وعلمه مما يشاء ، حتى صار أحد الآثمة الاعلام .

ولا غرو فقد حباه الله من فضله ظروفا لم تتح لغيره منها ورائة عميقة الجذور بعبدة الأصول سامقة الفروع . وبيئة علمية أوفت على الغاية وأربت على النهاية وبلغت حد العجب والاعجاب .

استقرت الاسرة بدمثىق الفيحاء فحفظ فيها القرآن ثم درس وطلب العلم وعاش متبتلا له طول حياته حتى بلغ الغاية وبز معاصم يه ،كل هذا تحرسه عفة ومروءة وأخلاق فاضلة وقول للحق وقوة فيه ، فلا مخاف فى الله لومة لائم .

#### ﴿ منزلته العلمية ﴾

وكان رحمه الله عظيما في ذات نفسه عالما ذكيا ألمعيا كاتبا عبقريا خطبها بارعا باحثا منقبا مجتهدا مجددا شجاعا مجاهدا ، بالسيف والسنان كما حارب بالقلم والبيان أتى بجديد لم بكن في شيوخه من يعرفه حيث درس الفقه دراسة مقارنة واضحة متعرفا أسراره وغاياته ، وكان على إلمام بأصول المذاهب الإسلامية المعروفة ونراه دارسا فاحصا ، ثم زى له تأملات فلسفية عميقة استخرج بها فلسفة الشريعة سائغة سهلة القبول .

تدل مآثره العلمية على أنه قرأ كل الثمرات العقلية والفلسفية والدينية واللغوية التى زخر بها عصره ؛ قرأ كتب الفلاسفة والرد عليها وكتب الغزالى وابن رشد وغيرهما وكتب المذاهب الفقهية والسكلامية وكتب العربية بل مصادرها ، وهو المنظرم والمنثور من كلام العرب. حتى خطأ إمام الافية سيبويه فى بعض المسائل. وقرأ الأحاديث رواية ودراية حتى ماعلم أن أحدا وصل إلى محفوظه منها ، حتى قيل (إذا وجد جديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث).

ثم صهركل تلك القراءات فى بو تقته الربانية التى حباه الله بها فأخرج عنصرا حيا قريا أمد به جيله والأجيال من بعده إلى اليوم وإلى ما شاء الله . وأعجب من ذلك كله أنه لم يكتف بالدراسة الاسلامية بل درس غيرها ،

و لعل أظهر ما يدل على ذلك كتابه والقول الصحيح فيمن بدل دين المسيح، إذ يكشف هذا الكتاب عن كاتب ملم الماما تاما بالديانة المسيحية فى أصلها عارفا بما راج فى عصره من تحريف وتبديل من أدعيائها.

قال عنه كمال الدين الزملكانى كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائى والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن وحكم أن أحدا لا يعرفه مثله ، وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا إليه استفادوا فى مذاهبهم منه ما لم يكرنوا عرفوه قبل ذلك ، ولا يعرف أنه ناظر أحدا فانقطع معه ولا تسكلم فى علم من العلوم سواء أكان من علوم الشرع أم غيرها إلا فاق فيه أهله والمنتسبين إليه ، وقد يجيب عن المسألة الواحدة بمجلد كبير لا يخرج فيه عن الموضوع ويأتى بما لا يخطر بالبال والخاطر .

وقل أن يدخل في علم من العلوم من باب من أبوابه إلا ويفتح له من ذلك الباب أبواب ، ويستدرك مستدركات في ذلك العلم على حذاق أهله مستعينا بالله على فهم ما استعصى ، يقول عنه بعض معاصريه . و لقد سمعته في مبادئ أمره يقول إنه ليقف خاطرى في المسألة والشيء أو الحالة التي تشكل على فأستغفر الله تعالى ألف مرة أو أكثر أو أقل حتى ينشرح الصددر وينحل الإشكال .

ولم يبرح شيخ الاسلام على هذه الحال من التزيد من العلوم والمعارف وبث العلم ونشره والاجتهاد في سبيل الخير حتى انتهت إليه الامامة في العلم والدهد والورع والشجاعة والكرم والآمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، تتلذ لا كثر من مائتي شيخ ولكنه فاقهم ولا غرو فقد يفوق التلايذ أستاذه والولد أباه ، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء .

#### ( جهاده )

إذا كان ما سبق بعض ماكان عليه شيخنا من الناحية العلمية في أخبار جهاده في سبيل الله ؟ نعم: لقد كان جهاده على نوعين جهاد بالسيف والسنان

وجهاد بالقلم واللسان ، أما جهاده الأول فقد حمل السلاح وخاص معامع المعركة مع التتار وكان لهذا أكبر الآثر فى نفوس الناس فحملوا على عدوهم صادقين بعسد أن كادوا أن يستسلموا تخاذلا وجبنا حتى كتب لهم النصر المؤزر .

وأما جهاده بلسانه وقلمه يتجلى فى استنهاض هم المصريين فى أن يشاركوا فى المعركة ، وظل مع السلطان بالحجة والبرهان حتى أقنعه بالخروج و بشره بالنصر المؤزر ، وفعلا حقق الله آماله فارتد التتار مدحورين أمام جحافل جيش الاسلام .

ولم يقتصر جهاده على حرب الأعداء بل كان حربا شعواء على أرباب البدع من المتصوفة وعلى الجامدين مر أهل الفقه والحديث والزائفين الملحدين من أرباب النحل والأهواء فى العقبدة ، وكان الحق معه فى كل خطوة خطاها حيث جعل القرآن والسنة نصب عينيه لا يحيد عنهما إلى قول قائل.

وقديما قال أمير المؤمنين: «ما أبق الحق صديقا لعمر ، هذه السكلمة تصور لنا إلى مدى كبير ما نحن بصدده فالرجل العظيم بما جبل عليه من الصراحة والقوة فى الحق يكثر أعداؤه والحاقدون عليه لانه لا يخادع ولا يوارب ، فكاد له أعداؤه وقعدوا له بكل صراط يوعدون وشوا به إلى السلاطين والحكام فدعى إلى مصر وحوكم بها وسجن ثم عنى عنه بعد زمن طويل ثم حوكم ثانية وسجن بالاسكندرية وضرب وأوذى فى الله كثيراً.

وكانت نهاية المطاف هناك في سجن القلعة بدمشق على إثر فتو اه المتمشية مع الحديث الشريف و لا نشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام بمكة والمسجد النبوى بالمدينة والمسجد الاقصى بالقسددس ، وعلى هذا فلا يجوز شد الرحال لقبور الانبياء ولا الصالحين ، .

فدخل السجن ومكث به ما يربو على السنتين بشهور ، وكان في أول

الأمر يكتب لأحبابه ويؤلف ويراسل تم ضيق عليه الخناق أخيراً فمنع القملم والقرطاس ، فكتب بالفم بعض رسائل إلى تلامذته ، ولكن اعتلت صحته ومكث مريضا دون علم أحد حتى اختاره الله لجواره ليلة الاثنين لعشرين خلت من ذى القعدة سنة ثمان وعشر بن وسبعائة من الهجرة ، فشيع بالدموع السخينة والقلوب الحزينة وصلى عليه أعداد لا حصر لها حرزها بعضهم فقال صلى عليه خمسهائة ألف رجل وخمس عشرة ألف امرأة .

مات رحمه الله وكان آخر شيء قرأه من القرآن و إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ، مات رحمه الله وترك تراثا عليها ، كبيراً من الكتب العلمية المحققة التي لا زال العلماء إلى اليوم عيالا عليها ، ولم يمكن إحصاء هذه الرسائل والكتب إلى الآن ، ولا زال العلماء يعثرون على بعض رسائله في خزائن الكتب في شتى البلاد ؛ ومن كتبه الكبيرة كتاب الفتاوى ومنهاج السنة النبوية واقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب المجتم وغيرها وغيرها من الرسائل التي تصدر غالما إجابة عن أسئلة ترد إليه .

قدس الله روحه ونور ضريحه ونفعنا بعلمه آمين.

أيوالوفا

### بسير أللة الحَمَنُ الحَيَم

الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره ، ونعوذ بالله ان شرور أنفسنا ومن سيآت أعمالنا ، من يهد الله فمو المهتدى ومن يضلل اللا هادى له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسلما .

قال الإمام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله وهو بما صنفه بقلعة دمشق أخيراً .

﴿ فصل فى الفرقان بين الحق و الباطل ﴾ وأن الله بين ذلك بكرتابه و نبيه ، فن كان أعظم اتباعا أكتابه الذى أنزله ، و نبيه الذى أرسله كان أعظم فرقاناً ومن كان أبعد عن الفرقان و اشتبه عليه الحق بالباطل كالذين اشتبه عليهم عبادة الرحمن بعبادة الشيطان ، والنبى الصادق بالمتنى المكاذب ، وآيات النبيين بشبهات المكذابين حتى اشتبه عليهم الخالق بالمخلوق فإن الله سبحانه و تعالى بعث محمداً بالهدى و دين الحق ل خرج الناس من الظلمات إلى النور ، ففرق به بين الحق و الباطل ، والهدى والضلال و الرشاد والغي والصدق و المكذب و العدلم و الجمل ، والمعروف و المنسكر ، و طريق أوليا النه السعداء ، و أعداء الله الأشقياء ، و بين ما عليه الناس من الاختلاف أوليا النه السعداء ، و أعداء الله الأشقياء ، و بين ما عليه الناس من الاختلاف

وكذلك النبيون قبله قال الله تعالى (كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومندنرين وأبول معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ، وما اختلف فيه إلا الذين أو توه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم) ٢١٢ البقرة وقال تعالى (تالله لقد أرسله اللى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم ، وما أنولنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون)

٣٠ النحل وقال سبحانه وتعالى ( تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للمالمين نذيراً ) أول الفرقان وقال تعالى ( المآلة لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين بديه وأنزل التوراة والإنجيال من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان ) أول آل عمران

قال جماهير المفسر بن هو القرآن ، روى ابن أبى حام بإسناده عن الربيع ابن أنس قال هو الفرقان فرق ببن الحق والباطل ، قال وروى عن عطاء ومجاهد ومقسم وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك ؛ وروى بإسناده عن شيبان عن قتادة فى قوله وأنزل الفرقان قال هو القرآن الذى أنزله الله على محمد ففرق به بين الحق والباطل و بين فيه دينه وشرع فيه شرائعه وأحل حلاله وحرم حرامه ، وحد حدوده وأمر بطاعته ونهى عن معصيته ، وعن عباد بن منصور سألت الحسن عن قوله تعالى وأزل الفرقان قال هو كتاب بحق .

والفرقان مصدر فرق فرقاناً مثل الرجحان والمحتفران والحسران وكذلك القرآن هو في الأصل مصدر قرأ قرآنا ومنه قوله (إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا ببانه) ١٧ القيامة ويسمى المحلام المقروم نفسه قرآنا وهو كثير كا في قوله (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) ٨٨ النحل كما أن المكلام هو اسم مصدر كلم تكليما وتكلم تمكلما ويرادبه المكلام نفسه و ذلك لأن الإنسان إذا تكلم كان كلامه بفعل منه و حركة هي مسمى المصدر ، وحصل عن الحركة صوت يقطع حروفا هو نفس النكلم، فالمحكر ، وحصل عن الحركة صوت يقطع حروفا هو نفس النكلم، فالمحكر ، وقالة ولمذاكان المكلام تارة يجعل فالمحكر ، وتارة يجعل قسيما له إذا أريد به المصدر ، وتارة يجعل قسيما له إذا أريد ما يتكلم به وهو يتناول هذا وهذا ، موسم غير هذا الموضع .

والمقصود هنا أن لفظ الفرقان إذا أريد به المصدركان المراد أنه أنزل الفصل والفرق بين الحق والباطل ، وهذا منزل فى الكتاب فإن فى الكتاب الفصل وإنزال الفرق هو إنزال الفارق ، وإن أريد بالفرقان ما يفرق فهو الفارق أيضاً فهما فى المعنى سواء ، وإن أريد بالفرقان نفس المصدر فيكون إنزاله

كإنزال الإيمان وإنزال العدل فإنه جعل فى القلوب التفريق بين الحقوالباطل بالقرآن كما جعل في القلوب التفريق بين الحقوالباطل بالقرآن كما جعل فيها الإيمان والعدل وهو سيبحانه وتعالى أنزل الكتاب والميزان، والميزان قد فسر بالعدل وفسر بأنه ما يوزن به ليعرف العدل وهو كالفرقان يفسر بالفرق ويفسر بما يحصل به الفرق وهما متلازمان.

فإذا أريد الفرق نفسه فهو نتيجة الـكتاب وثمرته ومقتضاه وإذا أريد الفارق فالـكتاب نفسه هو الفارق ويكون له اسما نكل اسم يدل على صفة ليست هى الصفة الآخرى . سمى كتابا باعتبار أنه بحموع مكتوب تحفظ حروفه ويقرأ ويكتب ، وسمى فرقانا باعتبار أنه يفرق بين الحق والباطل كما تقدم ، كما سمى هدى باعتبار أنه يهدى إلى الحق ، وشفاء (۱) باعثبار أنه يشنى القلوب من مرض الشهات والشهوات ونحو ذلك من أسمائه .

وكذلك أسماء الرسول كالمقتنى والماحى والحاشر ، وكذلك أسماء الله الحسنى كالرحمن والرحيم والملك والحكيم ، ونحو ذلك والعطف يكون لتغاير (٢) الأسماء والصفات وإن كان المسمى واحداً كقوله (سبح اسم ربك الأعلى الذى خلق فسوى والذى قدر فهدى) أول الأعلى وقوله (هو الأول والآخر والظاهر والباطن) ٢ الحديد ونحو ذلك . وهنا ذكر أنه نزل الكتاب فإنه نزله متفرقاً وأنه أنزل التوراة والإنجبل ، وذكر أنه أنزل الفرقان وقد أنزل سبحانه وتعالى الإيمان في القلوب وأنزل الميزان ، والايمان والميزان عما يحصل سبحانه و تعالى الإيمان في القلوب وأنزل الميزان ، والايمان والميزان عما يحصل

<sup>(</sup>۱) قال تعالى ديايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشـفاء لمـا فى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ، ٧٥ المـائدة

<sup>(</sup>٢) يقول اللغويون إن العطف يقتضى المغايرة فإذا عطفت شيئاً على شيء اقتضى ذلك أن يكون المعطوف غير المعطوف عليه .

ويريد الشيخ هنا أن يدلنا على أن تغايرالصفات يقوم مقام تغاير الأسماء فالصفات قد تغايرت وانكان المسمى واحدا فالله: الأعلى، الحالق، المسوى المقدر، الهادى، لذا جاز العطف.

به الفرقان أيضاً كما يحصل بالقرآن وإذا أنزل القرآن حصل به الايمان والفرقان و نظير هذا قو له (ولقد آتينا موسى و هرون الفرقان وضياء وذكرا) ١٤٨ الأنبياء قيل الفرقان هو التوراة وقيل هو الحدكم بنصره على فرعون كما فى قوله (إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان) ٤١ الأنفال

وكذالك قوله (قد جامكم من الله نور وكمتاب مبين) ١٥ المائدة قيل النور هو محمد عليه الصلاة والسلام وقيل هو الاسلام وقوله (قد جامكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبينا) ١٧٤ النساء قيل البرهان هو محمد وقيل هو الحجة والدليل وقيل القرآن والحجة ، والدليل يتناول الآيات التي بعث بها محمد وقيل المنظر آنينا وجامكم ، وهنا قالوأنزل الفرقان ، جامع بلفظ آنينا وجامكم ، وهنا قالوأنزل الفرقان ، وعصل بالعلم والبيان مما حصل بالقرآن والفرقان يحصل بالعلم والبيان كما حصل بالقرآن ، ويحصل بالنظر والتمييز بين أهل الحق والباطل بأن ينجى هؤلاء وينصرهم ، ويعذب هؤلاء ، في كمون قد فرق بين الطائفتين كما يفرق المفرق بين أولياء الله وأعدائه بالاحسان إلى هؤلاء ، وعقو بة هؤلاء .

وهذا كقوله فى القرآن فى قوله (إنكنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التق الجمعان والله على كل شى، قدر) قال الوالبي عن ابن عباس يوم الفرقان يوم بدر فرق الله فيه بين الحق والباطل. قال ابن أبي حاتم وروى عن مجاهد ومقسم وعبد الله من عبد الله والضحاك وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك وبذلك فسر أكثرهم إن تتقوا الله يجعل لم فرقاناكما فى قوله (ومن يتق الله يجعل له مخرجا) ٢ الطلاق أى من كل ما ضاق على الناس، قال الوالبي عن ابن عباس فى قوله إن تتقوا الله يجعل لم فرقانا أى مخرجا، قال ابن أبي حاتم وروى عن مجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة والسدى ومقاتل ابن حيان كذلك غير أن مجاهداً قال مخرجا فى الدنيا والآخرة، وروى عن الضحاك عربا كالناس عباس قال نصراً ؛ قال وفى آخر قول ابن عباس قال نصراً ؛ قال وفى آخر قول ابن عباس والسدى نجاة .

وعن عروة بن الزبير يجعل المكم فرقانا أى فصلا بين الحق والباطل يظهر

الله به حقكم و يطنى به باطل من خالفكم ، وذكر البغوى عن مقاتل بن حيان قال بخرجا فى الدنيا من الشبهات ، لكن قد يكون هذا تفسيرا لمراد مقاتل ابن حيان كما ذكر أبو الفرج بن الجوزى عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك و ابن قتيبة أنهم قالوا هو المخرج ، ثم قال والمعنى يجعل لكم مخرجا فى الدنيا من الصلال ، وليس مرادهم وإنما مرادهم المخرج المذكور فى قوله ﴿ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ﴾ والفرقان المذكور فى قوله ﴿ وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان ﴾ وقد ذكر عن ابن زيد أنه قال : هدى فى قلوبهم يعرفون به الحق من الباطل .

ونوعا الفرقان فرقان الهدى والبيان وهو النصر والنجاة هو نوعا الظهور في قرله تعالى ﴿ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ﴾ ٩ الصف يظهره بالبيان والحجة والبرهان ويظهر باليد والعز والسنان وكذلك السلطان في قوله ﴿ واجعل لى من لدنك سلطانا نصيراً ﴾ ٨٠ الاسرا فهذا النوع وهو الحجة والعلم كما في قوله ﴿ أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يشكلم عما كانوا به يشركون ﴾ ٢٥ الروم وقوله ﴿ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم إن في صدورهم إلا كبر ﴾ ٣٥ غافر وقوله ﴿ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ﴾ ٢٢ النجم ، وقد فسر السلطان بسلطان القدرة واليد وفسر بالحجة والبيان .

فمن الفرقان ما نعته الله به فى قوله ﴿ ورحمتى وسعت كل شىء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبى الآمى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والاغلال التي كانت عليهم ﴾ ١٥٦ الآعراف ففرق بين المعروف والمنكر ، أمر بهذا ونهى عن هذا ، وبين الطيب والحبيث أحل هذا وحرم هذا

ومن الفرقان أنه فرق بين أهل الحق المهتمدين المؤمنين المصلحين أهل

الحسنات ، وبين أهل الباطل الكفار والضالين المفسدين أهل السيآت قال تعالى ﴿ أُم حسب الذين اجترحوا السيآت ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا السالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ﴾ ٢١ الجاثية وقال تعمالي ﴿ ام جعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقبين كالفجار ﴾ ٢٨ ص وقال تعالى ﴿ أَفْنجعل المسلمين كالمجر بين ما لـكم كيف تحـكمون ﴾ ٢٥ ر. وقال تعالى ﴿ مثل الفربقين كالأعمى والاصم والبصير والسميمُ هل يستويان مثلاً أفلا تذكرون ﴾ ٢٤ هود وقال تعالى ﴿ أَمَن هُو قَانَتَ آنَاءُ اللَّيْلُ سَاجِداً وَقَائُمًا يُحَدِّرُ الآخرةُ وَيُرْجُو رَحْمَةً رَبِّهُ قُل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب ﴾ ٩ الزمر وقال تعالى ﴿ وما يستوى الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوى الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من فى القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً ﴾ ١٩ فاطر وقال تعالى ﴿ أو من كان ميناً فأحبيناه وجعلنا له نوراً يمشى به فى الناس كمن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها كم ١٢٢ الأنعام وقال تعالى ﴿ أَفَنَ كَانَ مُؤْمِنَا كُنَ كَانَ فَاسَقًا لا يُسْتُوونَ ﴾ ١٨ السجدة فهو سبحانه بين الفرق بين أشخاص أهل الطاعة لله والرسول ، والمعصية لله والرسول كما بين الفرق بين ما أمر به وبين ما نهى عنه .

وأعظم من ذلك أنه بين الفرق بين الحالق والمخلوق ، وأن المخلوق لا يجوز أن يسوى بين الحالق والمخلوق في شي فيجعل المخلوق ندا للخالق قال تعالى ﴿ ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ﴾ د١٦ البقرة وقال تعالى ﴿ هل تعلم له سمياً ﴾ ٢٥ مر بم وقال تعالى ﴿ ولم يكن له كفواً أحد ﴾ ، الاخلاص ليس كمثله شي .

وضرب الامثال فى القرآن على من لم يفرق بل عدل بربه وسوى بينـه وبين خلقه كما قالوا وهم فى النار يصطرخون فيها ﴿ تَاللَّهُ إِنْ كَنَا الْنَى صَلَالُ مِبْيِنَ إِذْ نَسُو يَكُمْ بَرِبِ الْعَالَمِينَ ﴾ ٩٧ الشعراء وقال تعـالى ﴿ أَفْنَ يَخْلُقَ كَمْنَ

لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدو ا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلقون شيئاً والله يعلقون شيئاً وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعر ون أيان يبعثون ﴿ ١٧ النحل .

فهو سبحانه الخالق العليم الحق الحى الذى لا يموت ومن سواه لا يخلق شيئاً كما قال. ﴿ إِنَ الذِنِ تَدَّءُونَ مِن دُونَ الله لَن يَخْلَقُوا ذَبَاباً وَلُو اجْتَمْعُوا لَهُ وَإِنْ يُسْلَبُهُمُ الذَبابُ شَيْئاً لا يُسْتَنْقُذُوهُ مِنْهُ ، ضَعْفُ الطالبُ والمطلوبُ ما قدروا الله حق قدره ﴾ ٧٢ الحج .

وهذا مثل ضربه الله فإن الذباب من أصغر الموجودات وكل من يدعى من دون الله لا يخلقون ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه، فإذا تبين أنهم لا يخلقون ذباباً ولا يقدرون على انتزاع ما يسلبهم فهم عن خلق غيره وعن مغالبته أعجز وأعجز .

والمثل هو الأصل والنظير ا، شبه به كما قال: ﴿ ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون ﴾ ٧٥ الزخرف أى لما جعلوه نظيراً قاسوا عليه آلهتهم وقالوا إذا كان قد عبد وهو لا يعذب فكذلك آلهتنا فضر بوه مثلا لألهتهم وجعلوا يصدون أى يضجون ويعجبون منه احتجاجا به على الرسول، والفرق بينه و بين آلهتهم ظاهر كما بينه فى قوله تعالى ﴿ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أو لنك عنها مبعدون ﴾ ١٠١ الأنبياء وقال فى فرعون ﴿ فجعلناهم سلفاً ومثلا للآخرين ﴾ ٥٩ الزخرف . أى مثلا يعتبر به ويقاس عليه غيره فن عمل بمثل عمله جوزى بجزائه ليتعظ الناس به فلا يعمل بمثل عمله ، وقال تعالى : ﴿ ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلك ﴾ تعالى : ﴿ ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم ﴾ تعالى : ﴿ ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلك ﴾ أحوال الأمم المستقبلة كما قال ﴿ لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب ﴾ أحوال الأمم المستقبلة كما قال ﴿ لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب ﴾ والآخرة ومن كان من أهل الكفر قيس بهم وعلم أن الله يشقيه فى الدنيا والآخرة ومن كان من أهل الكفر قيس بهم وعلم أن الله يشقيه فى الدنيا والآخرة ، كما قال فى حق هؤلاء ﴿ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براهة والآخرة ، كما قال فى حق هؤلاء ﴿ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براهة والآخرة ، كما قال فى حق هؤلاء ﴿ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براهة والآخرة ، كما قال فى حق هؤلاء ﴿ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براهة

فى الزبر ﴾ ٣٤ القمر ، وقد قال ﴿ قد خلت من قبله كم سنن فسير وا فى الأرض فانظر واكيف كان عاقبة المهكذبين ﴾ ١٢٧ آل عمران وقال فى حق المؤمنين ﴿ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ﴾ ٥٥ النور ، وقال ﴿ وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين ﴾ ٨٧ كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين ﴾ ﴿ رحمة منا وذكرى لأولى الآلباب ﴾ وقال ﴿ أو لئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ﴾ منا وذكرى لأولى الآلباب ﴾ وقال ﴿ أو لئك الذين خلوا من قبله مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى من أنباء الرسل ما تثلبت به فؤادك ﴾ ١٢٠ البقرة ، وقال ﴿ وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما تثلبت به فؤادك ﴾ ١٢٠ هود .

فلفظ المثل براد به النظير الذي يقاس عليه ويعتبر به ويراد به بجموع القياس ، قال سبحانه ﴿ وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحيى العظام وهي رميم ﴾ ٧٨ يس .

أى لا أحد يحييها وهى رميم \* فمثل الحالق بالمخلوق فى هذا الني فجعل هذا ممثل هذا لا يقدر على إحيائها سواء نظمه قياس تمثيل أو قياس شمول كا قد بسط السكلام على هذا فى غير هذا الموضع، وبين أن معنى القباسين قياس بالشمول. وقياس بالتمثيل وأن الممثل المضروب المذكور فى القرآن، فإذا قلمت النبيذ مسكر وكل مسكر حرام وأقمت الدليل على المقدمة السكبرى بقوله مسكر حرام فهو كقوله مسكر قياساً على الخر لآن الخر إنما حرمت لأجل الاسكار، وهو موجود فى النبيذ.

فقوله ضرب مثل فاستمعوا له جعل ماهو من أصغر المخلوقات مثلا ونظيراً يعتبر به ، فإذاكان أدون خلق الله لا يقدرون على خلقه و لا منازعته فلا يقدرون على خلق ماسواه فيعلم بها من عظمة الخالق وأنكل ما يعبدون من دون الله فى السماء والارض لايقدرون على ماهو أصغر مخلوقاته، وقد قيل انهم جعلوا آلهتهم مثلا لله فاستمعوا لذكرها، وهذا لانهم لم يفقهوا المثل الذي ضربه الله جعلوا المشركين هم الذين ضربوا هذا المثل

ومثل هذا فى القرآن قد ضربه الله ليبين أنه لا يقاس المخلوق بالخالق و يجعل له ندا ومثلا كقوله (قلمن برزقكم من السماء والارض أم من يملك السمع والابصار ومن بخرج الحيى من الميت و يخرج الميت من الحيى و من يدبر الامر فسيقولون الله فقل أفلات تقون فذلكم الله و فأذ ابعد الحق الا الصلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله ببدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون ، قل هل من شركائكم شركائكم من يبدأ الحلق ثم يعيده فأنى تؤفكون ، قل هل من يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا الله يهدى للحق أفن يهدى إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدى الا أن يهدى فما له كيف تحكمون و ما يتبع أكثرهم يتبع أم من لا يعنى من الحق شيأ ان الله علم بما يفعلون ) ٢٦ يونس الاظنا إن الظن لا يعنى من الحق شيأ ان الله علم بما يفعلون ) ٢٦ يونس

ولما قرر الوحد انية قرر النبوة كذلك فقال وماكان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه و تفصيل الكتاب لاريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين بل كذوابما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله وهؤلاء مثلو المخلوق بالحالق وهذا من تكذيبهم اياه ولم يكن المشركون يسوون بين آلهتهم وبين الله في كل شيء بل كانوا يقومنون بأن الله هو الخالق المالك لهم وهم مخلوقون مملوكون له ولكن كانوايسوون بينه و بينها في المحية والتعظيم والدعاء والعبادة والنذر لها و نحو ذلك مما يخص به الرب فن عدل بالله غيره في شيء من والعبادة والنذر لها و نحو ذلك مما يخص به الرب فن عدل بالله غيره في شيء من خصائصه سبحانه و تعالى فهو مشرك بخلاف من لا يعدل به و لكن بذنب مع اعترافه بأن الله ربه وحده وخضوعه له خوفا من عقوبة الذنب فهذا يفرق بينه و بين من لا يعترف بتحريم ذلك

( فصل ) و هو سبحانه وتعالى كما فهرق بين الامور المختلفة فانه يجمع و يسوى بين الامور المتماثلة فيحكم في الشيء خلقا وأمرا بحكم مثله لايفرق بين متماثلين

و لا يسوى بين شيئين غير متمائلين ، بل إن كانا مختلفين متضادين لم يسو بينهما ولفظ الاختلاف فى القرآن يراد به التضاد والتعارض لا يراد به مجرد عدم النمائل كما هو اصطلاح كثير من النظار وهنه قوله ( ولو كان من عند غير الله و جدوا فيه اختلافا كثير آ) ٨ النساء وقوله ( إنكم لني قول مختلف يؤفك عنه من أمك ( ٨ الذاريات وقوله ( ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ) ٢٥٣ البقرة .

وقد ببن سبحانه و تعالى أن السنة لا تتبدل ولا تتحول فى غير موضع ، والسنة هى العادة التى تتضمن أن يفعل فى الثانى مثل ما فعل بنظيره الأول ولهذا أمر سبحانه وتعالى بالاعتبار وقال (لقدكان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب)

والاعتبار أن يقرن الشيء بمثله فيعلم أن حكمه مثل حكمه كما قال ابن عباس هلا اعتبرتم الأصابع بالأسنان. فإذا قال ( فاعتبروا يا أولى الأبصار ) وقال ( القدكان في قصصهم عبرة لأولى الألباب ) أفاد أن من عمل مثل أعمالم مجوزى مثل جزائهم ليحذر أن يعمل مثل أعمال الكفار وليرغب في أن يعمل مثل أعمال المؤمنين اتباع الأنبياء قال تعالى (قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظرواكيف كان عاقبة المكذبين ) وقال تعالى ( وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا ، لسنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد اسنتنا تحويلا ) وقال تعالى ( لأن لم ينته المنافقون والذين في قلومهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم مم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ما وزن أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا ، سنة من لا يجاورونك فيها إلا قليلا ما وزن أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا ، سنة قبل الأحزاب وظهور الإسلام وذل المنافقين فلم يستطيعوا أن يظهر وا بعدها ، فأخفوا قبل ما وتبل بدر وبعدها ، وقبل أحد وبعدها ، فأخفوا النفاق وكتموه فلهذا لم يقتلهم النبي عيشية

و مهذا يجيب من لم يقتل الزنادقة ويفرل إذا أخفوا زندقتهم لم يمكر قتلهم ، ولكن إذا أظهر وها قتلو ابهذه الآية بقوله (ملعو نين أينها ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا) .

قال قتادة ذكر لذا أن المنافقين كانوا يظهرون ما فى أنفسهم من النفاق فأوعدهم الله بهذه الآية ، فلما أوعدهم بهذه الآية أسروا ذلك وكتموه (سنة الله في الذين خلوا من قبل) يقول هكذا سنة الله فيم إذا أظهروا النفاق ، قال مقائل ابن حيان قوله سنة الله فى الذين خلوا من قبل يعنى كما قنل أهل بدر وأسروا فذلك قوله (سنة الله فى الذين خلوا من قبل يعنى كما قنل أهل بدر وأسروا فذلك قوله (سنة الله فى الذين خلوا من قبل) .

قال السدى كان النفاق على ثلاثة أوجه نفاق مثل نفاق عبد الله بن أبي وعبد الله بن نفيل و مالك بن داعس ، فكان هؤلاء وجوها من وجوه الآنصار فكانوا يستحيون أن يأتوا الزنا يصونون بذلك أنفسهم ، والذين في قلوبهم مرض قال الزناة إن وجدود عملوا به وإن لم يجدوه لم يتبعوه ، ونفاق يكابرون النساء مكابرة وهم هؤلاء الذين يجلسون على الطريق ثم قال ملعونين ثم فصلت الآية أينما ثقفوا يعملون هذا العمل مكابرة النساء . فال السدى هذا حكم في القرآن ليس يعمل به ، ولو أن رجلا أو أكثر من ذلك اقتصوا أثر امرأة فغلبوها على نفسها ففجروا بهاكان الحكم فيهم غير الجلد والرجم أن يؤخذوا فتضرب أعناقهم .

قال السدى قوله (سنة )كذلككان يفعل بمن مضى من الأمم قال فن كابر امرأة على نفسها فقتل فليس على قاتله دية لأنه مكابر .

قلت هذا على وجهين (أحدهما) أن يقتل دفعاً لصوله عنهامثل أن يقهرها فهذا دخل فى قوله ( من قتل دون حرمته فهو شهيد ) وهده لها أن تدفعه بالقتل لكن إذا طاوعت ففيه نزاع وتفصيل وفيه قضيتان عن عمر وعلى معروفتان ، وأما إذا فجر بها مستكرها ولم تجد من يعينها عليه فهؤلاء نوعان أحدهما أن يكون له شوكة كالمحاربين لاخذ المال وهؤلاء محاربون للفاحشة فيقتلوا ، قال السدى قد قاله غيره ، وذكر أبو اللوبى أن هذه جرت عنده

ورأى أن هؤلاء أحق أن يكونوا محاربين (والثانى) أن لا يكونوا ذوى شوكة بل يفعلون ذلك غيلة واحتيالا حتى إذا صارت هندهم المرأة أكرهوها فهذا المحارب غيلة كما قال السدى يقتل أيضاً وإنكانوا جماعة فى المصر، فهم كالمحاربين في المصر، وهذه المسائل لها مواضع أخر.

والمقصود أن الله أخبر أن سنته لن تبدل ولن تنحول وسنته عادته التي يسوى فيها بين الشيء وبين نظيره الماضى، وهذا يقتضى أنه سبحانه يحكم فى الأمور المتهائلة بأحكام متهائلة ولهذا الل (أكفاركم خير من أولئسكم) وقال (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم) ٢٢ الصافات أى أشباههم ونظراءهم وقال (وإذا النفوس زوجت) ٧ التكوير قرن النظير بنظيره وقال تعالى (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم) وقال (قدكانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآه منكانت لكم أسوة وسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآه أبدا) وقال (والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجرى تحتها الأنهار بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجرى تحتها الأنهار بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجرى تحتها الأنهار بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجرى تحتها الأنهار بالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظم)

فِعل التابعين لهم بإحسان مشاركين لهم فيما ذكر من الرضوان والجنة وقد قال تعالى (والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم) وقال تعالى (والذبن جاؤا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخراننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلمو بنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤف الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلمو بنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤف مرحيم) وقال تعالى (وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم) فمن اتبع السابقين الأولين كان منهم وهم خير الناس بعد الأنبياء ، فإن أمة محمد غير أمة أخرجت للناس ، وأولئك خير أمة محمد كما ثبت في الصحاح من غير وجهأن الذي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون القرن الذي بعثت فيهم مم الذبن يلونهم (١) ولهذا كان معرفة أقوالهم في العلم والدين وأعمالهم يلونهم ثم الذبن يلونهم (١) ولهذا كان معرفة أقوالهم في العلم والدين وأعمالهم يلونهم ثم الذبن يلونهم (١) ولهذا كان معرفة أقوالهم في العلم والدين وأعمالهم

<sup>(</sup>۱) من هذه الوجوهما رواه البخارى قال : « عن عبران بن حصين –

خيراً وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم فى جمع علوم الدين وأعماله كالتفسير وأصول الدين وفروعه والزهد والدبادة والآخلاق والجماد وغير ذلك ، فإنهم أفضل بمن بمدهم كما دل عليه السكتاب والسنة ، فالاقتداء بهم خير من الاقتداء بمن بعدهم ، ومعرفة إجماعهم ونزاعهم فى العلم والدين خير وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم

وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصوما ، وإذا تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم فيمكن طلب الحق فى بعض أقاو يلهم ، ولا يحكم يخطأ قول من أقوالهم حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلافه قال تعالى (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن نأو يلا) ٥٥ النساء

وأما المتأخرون الذين لم يتحروا متابعتهم وسلوك سبيلهم ولا لهم خبرة بأقوالهم وأفعالهم، بل هم فى كثير بمايتكلمون به فى العلم ويعملون به ولا يعرفون طريق الصحابة والتابعين فى ذلك من أهل الدكلام والرأى والزهدوالتصوف، فمؤلاء تجد عمدتهم فى كثير من الأمور المهمة فى الدين إيما هو عما يظنونه من الاجماع وهم لا يعرفون فى ذلك أقوال السلف البتة أو عرفوا بعضها ولم يعرفوا سائرها، فتارة يحلون الاجماع ولا يعلمون الاقولهم وقول من ينازعهم من الطوائف المتأخرين طائفة أو طائفتين أو ثلاث، وتارة عرفوا في المتاخرين طائفة أو طائفتين أو ثلاث، وتارة عرفوا تحدكتب أهل الدكلام مشحونة بذلك يحلون اجماعا ونزاعا ولايعرفون ما قال السلف فى ذلك البتة، بل قد يكون قول السلف خارجا عن أقوالهم كما تجد ذلك فى مسائل أقوال الته وأفعاله وصفاته مثل مسئلة القرآن والرؤية و القدر وغير ذلك .

ورضى الله عنهما عن الذي وَلَيْكِيْنُ قال : « خيركم قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ؟ قال عران \_ فما أدرى قال النبي وَلِيَكِيْنُ مر تين أو ثلاثا . قال النبي وَلِيَكِيْنَ مُ مر تين أو ثلاثا . قال النبي وَلِيَكِيْنَ ، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون و لا يستشهدون و يخونون و لا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن ،

وهم إذا ذكروا اجماع المسلمين لم يكن لهم علم مهذا الاجماع ، فإنه لو المكن العلم بإجماع المسلمين لم يكن هؤلاء من أهل العلم به لعدم علمهم بأقوال السلف فكيف إذا كان المسلمون يتعذر القطع بإجماعهم في مسائل النزاع بخلاف السلف ، فإنه يمكن العلم باجماعهم كثيراً وإذا ذكروا نزاع المتأخرين لم يكن بمجرد ذلك أن يجعل هذه من مسائل الاجتهاد التي يكون كل قول من تلك الآقو ال سائغا لم يخالف إجماعا لآن كثيرا من أصول المتأخرين محدث مبتدع في الإسلام مسبوق بإجماع السلف على خلافه ، والنزاع الحادث بعد إجماع السلف خطأ قطعاً كخلاف الحوارج والرافضة والقدرية والمرجثة بمن (١) السلف خطأ قطعاً كخلاف الحوارج والرافضة والقدرية والمرجثة بمن (١)

(۱) الخوارج: جماعة من جند على أكثرهم من بنى تميم يرون أن التحكيم الذى لجأ إليه جيش معاوية وقبله على ، خطأ وطلبو امن على أن يقر على نفسه بأن التحكيم خطأ ، بل أكثر من هذا طلبو امنه أن يقر بالكفر ثم يتوب وهذا شرط لعودتهم معه فى القتال فأبى على ذلك عليهم فخر جوا إلى قرية قرب الكوفة تسمى (حروراء) ايستعدوا لقتال على فعرفوا بالحرورية كما سموا أنفسهم بالشراة أى الذين باعوا أنفسهم بله

من مبادئهم . كفر من عدا الخوارج من المسلمين . مرتكب السكبيرة كافر الرافضة هم فرقة من الشيعة الأمامية والسبب فى تسميتهم بالرافضة أنهم رفضوا زيد بن على بن الحسين فى خلافة هشام بعد سنة عشرين ومائة من الهجرة وزيد كان من أفاضل أهل البيت وأعلمهم سألوه عن أبى بكروعمر فترضى عنهما فرفضوه فقال رفضتمونى رفضتمونى فسموا بالرافضة وقيل سموا رافضة لرفضهم خلافة أبى بكر وعمر وعثمان .

وهم زنادقة ملحدون . يقولون إن الله جسم ذو هيئة وصورة يتحرك ويسكن وينزل ويتنقل .

القدرية : هم منكروا قدر الله تعالى والقدر علم الله بالأشياء ومقادرها وأزمانها قبل وقوعها وإيجادها على ما سبق فى علمه تعالى والقدرية \_\_\_\_\_

قد اشتهرت لهم أقو ال خالفو ا فيها النصوص المستفيضة المعلومة و اجماع الصحابة بخلاف ما يعرف من نزاع السلف ، فإنه لا يمكن أن يقال أنه خلاف الاجماع و إنما ير د بالنص ، و إذا قيل قد أجمع التابعون على أحد قوليهم فارتفع النزاع فمثل هذا مبنى على مقدمتين احداهما العلم بأنه لم يبق فى الأمة من يقول بقول الآخر ، و هذا متعذر \* الثانى أن مثل هذا هل يرفع النزاع مشهور فنزاع السلف يمكن القول به إذا كان معه حجة د على خلافه و نزاع المتأخرين لا يمكن هذا لا تحكن هذا الله و مخالفة اجماع السلف خطأ قطعا .

= منهم من ينكر سبق علم الله بالأشياء قبل وقوعها ويقولون الأمر أنف بممنى أن الله يأتنف الأشياء علما حين وقوعها يبتدى علمها ومنهم من يقول أنه تعالى لم يعلم بالأفعال أزلا مم يزعمون أن أفعال العباد مقدرة لهم وصادرة منهم على جهة استقلالهم .

المرجئة: هي الطائفة التي أرجأت أمر المختلفين إلى الله فإنهـم رأوا الخوارج يكفرون عليا وعثمان وبعض الشيعة يكفر أبا بكر وعمر وعثمان، والأمويين يقاتلون الفريقين فظهرت المرجئة تسالم الجميع و تقف منهم موقف الحياد فلا تكفر أحدا بل تقول إن الطوائف الثلاث السابقة مؤمنون وبعضهم مخطىء و بعضهم مصيب دون تعدين ولنكل أمرهم إلى الله.

ومن هؤلاء سعد بن أبى وقاص وأبو بكرة وعبدالله بن عمر ان بن حصين ولكن خلف هؤلاء جماعة لم يقفوا من غيرهم هذا الموقف فن مبادئهم الايمان معرفة بالله وبرسوله فقط وغلا بعضهم فقال الإيمان هو الاعتقاد بالقلب فقط وإن حصل ما ينافيه من قول أو فعل فغير ضار إذ لا تضر مع الايمان معصية كالا تنفع مع الكفر طاعة ثم صادف هذا المذهب هوى فى نفوس المفسدين الغاوين فاتخذوه ذريعة لمفاسدهم وآثامهم لذا قال زيد بن على بن الحسين وأبرأ من المرجئة الذين أطمعوا الفساق فى عفو الله .

وأيضاً فلم يمق مسئلة فى الدين الاوقد تمكلم فيها السلف فلابدأن يكون لهم قول يخالف ذلك القول أو يوافقه ، وقد بسطنا فى غير هذا الموضع أن الصواب فى أقوالهم أكثر وأحسن وأنخطأهم أخف من خطأ المتأخرين وأن المتأخرين أكثر خطأ وأفحش ، وهذا فى جميع علوم الدين ، ولهذا أمثلة كثيرة يضيق هذا الموضع عن استقصائها والله سبحانه أعلم .

( فصل ) و مما ينبغى أن يعلم أن القرآن والحديث إذا عرف تفسيره من جمة النبى صلى الله عليه و سلم لم يحتج فى ذلك إلى أقوال أهل اللغة فإنه قد عرف تفسيره و ما أريد بذلك من جمة النبى صلى الله عليه و سلم لم يحتج فى ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولاغيرهم ، ولهذا قال الفقماء الاسماء ثلاثة أنواع نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة ؛ ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر ، ونوع يعرف حده بالعرف كافظ القبض وافظ المعروف فى قوله ( وعاشروهن بالمعروف ) .

وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة ، فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن لا برأيه ولا ذوقه ولامعقوله ولاقياسه ولاوجده فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول جاء بالهدى (١) و دين الحق وأن القرآن يهدى للتي هي أقوم ، فيه نبأ من قبلهم ، وخرما بعدهم وحكم ما بينهم ، هو الفصل ليس بالهزل ، من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله ، هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكم ، وهو الصراط المستقيم ، وهو الذي لاتزيغ به الأهواء ، ولا تلتبس به الألسن ،

<sup>(</sup>۱) قال تعالى : . هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكنى بالله شهيداً — ٢٨ — الفتح .

وقال: « ذلك الـكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين - ٢ - البقرة وقال: إن هذا القرآن يهدى للتي هي أقوم ،

فلايستطيع أن يزيفه إلى هواه ولا يحرف به لسانه ولايخاق عن كثرة الترداد، فإذا ردد مرة بعد مرة لم يخلق ولم يمل كغيره من الكلام ، لا تنقضى عجائبه ولا تشبع منه العلماء ، من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل، ومن دعى إليه هدى إلى صراط مستقيم (۱) .

فكان القرآن هو الامام الذي يقتدي به ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض الفرآن بعقل ورأى وقياس ولا بذوقووجد ومكاشفة ولا قال قط قد تمارض في هذا العقل والنقل فضلا عن أن يقول فيجب تقديم العقل والنقل يعبى القرآن والحديث وأقوال الصحابة والتابعين إما أن يفوض وإما أن يؤول ، ولا فيهم من يقول أن له ذوقا أو وجدا أو مخاطبة أو مكاشفة تخالف القرآن والحديث فضلا عن أن يدعى أحدهم أنه يأخذ من حيث يأخذ الملك الذي يأتي الرسول ه وأنه يأخذ من ذلك المعدن علم التوحيد والانبياء كلهم يأخذون عن مشكاته أو يقول الولى أفضل من النبي ونحو ذلك من مقالات أهل الالحاد \* فإن هذه الأقوال لم تكن حدثت بعد في المسلمين \* وإنما يعرف مثل هذه إما من ملاحدة اليهود والنصارى فإن فيهم من يجوز أن غير النبي أفضل من النبي كما قد يقوله في الحواريين فإبهم عندهم رسل وهم يقولون أفضل من داود وسلمان بل ومن إبراهم وموسى وإن سموهم أنبياء إلى أمثال هذه الأمور \* ولم يكن السلف يقبلون معارضة الآية إلا بآية أخرى تفسرها وتنسخها أو بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تفسرها ٥ فإن سنة رسول الله صلى عليه وسلم تبين القران وتدل عليه وتعبُّر عنه وكانوا يسمون ما عارض الآية ناسخًا لها فالنسخ عندهم اسم عام لـكل ما يرفع دلالة الآية على معنى باطل وإن كان ذلك المعنى لم يرد بها وإن كان لايدل عليه ظاهر الآية وقد فهمه منها قوم فيسمون ما رفع ذلك الابهام والافهام هذه التسمية لا تؤخذ عن كل واحد منهم وأصل ذلك نسخا

<sup>(</sup>١) هذا اقتباس من حديث ضعيف رواه الترمذي عن الحارث الأعور عن على بن أبي طالب عن النبي عَلَيْكِيْدُ •

الشيطان ثم يحمكم الله آياته ، فما ألقاه الشيطان فى الأذهان ، ن ظن دلالة الآية على معنى لم يدل عليه ، سمى هؤلاء ما يرفع ذلك الظن نسخا كما سموا قوله (فاتة والله ما استطعتم) ناسخا لقوله (اتقوا الله حق تقاته) وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعما) ناسخا لقوله (إن تبدو ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء) وأمثال ذلك مما ليس هذا موضع بسطه.

إذ المقصود أنهم كانوا متفقين على أن القرآن لا يعارضه إلا قرآن ، لا رأى ومعقول وقياس ولا ذوق ووجد وإلهام ومكاشفة .

وكانت البدع الأولى مثل بدعة الخوارج إنما هي من سوء فهمهم للقرآن لم يقصدوا إلى معارضته ليكن فهموا منه ما لم يدل عليه ، فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب إذ كان المؤمن هو البر التق ، قالوا فهن لم يكن را تقيا فهو كافر وهو مخلد في النار ، شم قالوا وعثمان وعلى ومن والاهما ليسوا بمؤمنين لأنهم حكموا بغيرما أنزل الله ، ف كانت بدعتهم لهامقدمتان (الواحدة) أن من خالف القرآن بعمل أو برأى أخطأ فيه فهو كافر (والثانية) أن عثمان وعليا ومن والاهما كانوا كذلك ولهذا يجب الاحتراز من تكفير المسلمين بالذنوب والخطايا فإنه أول بدعة ظهرت في الاسلام ، ف كفر أهلها المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم .

وقد ثبت عن النبي عَلَيْكِيْ الأحاديث الصحيحة فى ذمهم والأمر بقتالهم، قال الامام أحمد بن حنبل رضى الله عنه صح فيهم الحديث من عشرة أوجه ولهذا قد أخرجها مسلم فى صحيحه، وأفرد البخارى قطعة منها وهم مع هذا الذم إنما قصدوا اتباع القرآن فكيف بمن يكون بدعته معارضة القرآن والاعراض عنه، وهو مع ذلك يكفر المسلمين كالجهمية ثم الشيعه لما حدثوالم يكن الذى ابتدع التشيع قصده الدبن بل كان غرضه فاسداً وقد قبل أنه كان منافقاً زنديقاً، فأصل بدعتهم مبنية على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم

و تسكنديب الأحاديث الصحيحة ، ولهذا لا يوجد فى فرق الأمة من السُكندب أكثر مما يوجد فيهم من يكذب .

(والشيعة) لا يكاديو ثق برواية أحد منهم من شيوخهم لكثرة الكذب فيهم ، ولهذا أعرض عنهم أهل الصحيح فلا يروى البخارى و مسلم أحاديث على إلا عن أهل بينه كأو لاده مثل الحسن والحسين ومثل محمد بن الحنفية وكاتبه عبيد الله ابن أبى رافع أو أصحاب ابن مسعود وغيرهم مثل عبيدة السلمانى والحرث التيمى وقيس بن عباد وأمثالهم إذ هؤلاء صادقون فيما يروونه عن على ، فلهذا أخرج أصحاب الصحيح حديثهم .

وهاتان الط ئفتان الخوارج والشيعة حدثوا بعدمقتل عثبان وكان المسلمون في خلافة أبى بكر وعمر وصدرًا من خلافة عثبان في السنة الأولى من ولايته متفقين لا تنازع بينهم ثم حدث فى أواخر خلافة عثمان أمور أوجبت نوعا من التفرق ، وقام قوم من أهل الفتنة والظلم فقتلوا عثمان ، فتفرق المسلمون خرجت الخرارج على أمير المؤمنين على بن أبي طالب وفارقوه وفارقوا جماعة المسلمين إلى مكان يقال له حروراء فكف عنهم أمير المؤمنين وقال لكم علينا أن لا نمنعكم حقكم من النيء ولا نمنعكم المساجد إلى أن استحلوا دماء المسلمين وأموالهم فقتلوا عبد الله بن حباب وأغاروا على سرح المسلمين. فعلم على أنهم الطائفة التي ذكر همرسول الله صلى عليه وسلم حيث قال « يحفر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراء تهم يقرؤن القرآن لأبحاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية آيتهم فيهم رجل مخدج اليد عليها بضعة عليها شعرات وفي رواية يقتلون أهل الاسلام وبدعون أهل الاوثان ، فخطب الناس وأخبرهم بما سمع من رسول الله صلى الله عليه وقال هم هؤلاء القوم قدسفكوا الدم الحرام وأغاروا علىسرح الناس فقاتلهم ووجد الملامة بعد أنكاد لا يوجد، فسجد لله شكراً.

وحدث فى أيامه الشيعة لكنكانوا مختفين بقولهم لا يظهرونه لعلى وشيعته بلكانوا ثلاثة طوائف طائفة تقول انه إله وهؤلاء لما ظهر عليهم أحرقهم بالنار، وخد لهم أخاديد عند باب مسجد بني كنده وقيل أنه أنشد

لما رأيت الأمر أمراً منكراً ﴿ أُجِجِتُ نَارِي وَدَّوْتِ قَنْبِرُا

وقد روى البخارى فى صحيحه عن ابن عباس قال أتى على بزنادقة فحرقهم بالنار ولوكنت أنا لم أحرقهم لنهى النبى صلى الله عليه وسلم أن يعذب بعذاب الله ولضربت أعناقهم لقوله منبدل دينه فاقتلوه

وهذا الذى قاله! بن عباسهو مذهب أكثر الفقها، وقد روى أنه أجلهم ثلاثا (والثانية) السابة وكان قد بلغه عن أبى السوداء أنه كان يسب أبا بكروعمر فطلبة قيل أنه طلبه ليقتله فهرب منه

(والثالثة) المفضلة الذين يفضلونه على أبى بكر وعمر ، فتواتر عنه أنه قال خير هذه الآمة بعد ببيها أبو بكر ثم عمر ، وروى ذلك البخارى فى صحيحه عن محمد بن الحنفية أنه سأل أباه من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر ، قال ثم من ؟ قال عمر وكانت الشيعة الأولى لا يتنازعون فى تفضيل أبى بكر وعمر ، وإنما كان النزاع فى على وعثمان ولهذا قال شريك ابن عبدالله أن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر فقيل له تقول هذا وأنت من الشيعة فقال كل الشيعة كانوا على هذا ، وهو الذى قال هذا على أعواد منبره أفته كذبه فيما قال ، وله ـــــذا قال سفيان الثورى من فضل عليها على أبى بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار وما أرى يصعد له إلى الله عن وجل عمل وهو كذلك رواه أبو داود فى سننه ، وكأنه يعرض بالحسن بن صالح بن حى فإن الزيدية الصالحة وهم أصلح طوانف الزيدية يغسبون إليه

ولـكن الشيعة لم يكن لهم فى ذلك الزمان جماعة المسلمين ولا إمام ولا دار ولا سيف يقاتلون به المسلمين ، وإنما كان هذا للخوارج ، نميزوا بالإمام والجماعة والدار وسموا دارهم دار الهجرة وجعلوا دارالمسلمين داركفر وحرب

وكلا الطائفتين تطعن بل تسكفر ولاة المسلمين ، وجمهور الحنو ارجيكفر ون عثمان وعليا ومن تولاهما والرافضة يلعنون أبا بكر وعمر وعثمان ومن تولاهما، ولسكن الفساد الظاهر كان في الحنوارج من سفك الدماء وأخذ الأموال و الحروج بالسيف فلهذا جاءت الاحاديث (١) الصحيحه بقتالهم ، والأحاديث في ذمهم والامر بقتالهم كثيرة جداً وهي متواترة عند أهل الحديث مثل أحاديث الرؤية وعذاب القبر وفتنه ، وأحاديث الشفاعة والحوض .

وقد رويت أحاديث فى ذم القدرية والمرجئة روى بعضها أهل السنن كأبى داود وابن ماجة وبعض الناس يثبتها ويقويها ومن العلماء من طعن فيها وضعفها ولكن الذى ثبت فى ذم القدرية ونحوهم هو عن الصحابة كابن عمر وابن عباس

(وأما لفظ الرافضة) فهذا اللفظ أول ماظهر فى الإسلام لما خرج زيدبن على بن الحسين فى أوائل المائة الثانية فى خلافة هشام بن عبد الملك واتبعه الشيعة فسئل عن أبى بكر وعمر فتولاهما وترحم علبهما فرفضه قوم فقال رفضتمونى رفضتمونى ، فسموا الرافضة ، فالرافضة تتولى أخاه أبا جعفر محمد بن على زيدية ، والزيدية يتولونه وينسبون اليه و من حينتذ انتمت الشيعة إلى زيدية والرافضة إمامية

(١) من هذه الاحاديث ما حكاه الشيبانى فى كتابه تيسير الوصول إلى جامع الاصول ص ٢٩ — ج ٤ قال :

عن أبي سعيد وأنس رضى الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتى اختلاف وفرقة قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم ، يمر قون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يرجعون حتى لا ير تد على فوقه هم شر الخلق: طوبى لمن قتلهم وقتلوه ، يدعون إلى كتاب الله وليسوا هنه في شيء . من قاتلهم كان أولى بالله منهم . قالوا يا رسول الله ماسياهم ؟ قال : التحليق أخرجه أبو داود وللشيخين عن أبي سعيد نحوه

م فى آخر عصر الصحابة حدثت القدرية وأصل بدعتهم كانت إمن عجز عقولهم عن الإيمان بقدر الله والإيمان بأمره ونهيه ووعده ووعيده ، وظنوا أن ذلك يمتنع ، وكانوا قد آمنوا بدين الله وأمره ونهيه ووعده ووعيده وظنوا أنه إذا كان كذلك لم يكن قد علم قبل الأمر من يطبع و من يعصى ، لانهم ظنوا أن من علم ما سيكون لم يحسن منه أن يأمر وهو يعلم أن المأمور يعصيه ولا يطبعه ، وظنوا أيضاً أنه إذا علم أنهم يفسدون لم يحسن أن يخلق من يعلم أنه يفسد ، فلما بلغ قو لهم بإنسكار القدر السابق للصحابة أنكروا انكارا عظيما و تبرؤا منهم حتى قال (١) عبدالله بن عمر أخبر أو لنك أبي برى منهم وأنهم و تبرؤا منهم حتى قال (١) عبدالله بن عمر أخبر أو لنك أبي برى منهم وأنهم

(١) ذكر في صحيح مسلم ج ١ ص ٢٨ عن يحيي بن يعمر آل كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميدي حاجين أو معتمرين ، فقلنا لو لقينا أحداً من أصحاب رسول الله ﷺ فسألناه عماً يقول هؤلاء في الفدر فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد فاكتمفته أنا وصاحي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلى فقلت: أبا عبد الرحم إنه قد ظهر قبلنا ناس بقرأون القرآن يتقفرون العلم وذكر من شأنهم، وأنهم يزعمون أن لاقدر وأن الأمر أنف قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أنى برى. منهم وأمهم برآ. مي ، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لاحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه مافبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينها نحن عند رسول الله ﷺ ذات يوم إذ طلع علينار جل شديد بياض الثياب شديد سو اد الشعر لايرى علميه أثر مسفر ولا يعرفه منا أحد حتى جاس إلى النبي ﷺ اأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمداخبرني عن الاسلام ــ الهال سول الله عِيْكَالِيُّهُ : الْأَسْلَامُ أَنْ تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهُ إِلَّاللَّهُ وَأَدْ مُحَدًّا رَسُولُ اللَّهُ وَتَقْهُمُ الْصَلَّاةُ و تؤتى الزكاة و تصوم رمضان و تحج البيت إن استطعت إليه سبيلاقال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الايمان قال أن تؤمن بالله وملاءكمته وكتبه ورسله والءيوم الآخر وتؤمن بالقدرخيره وشره قال صدقت إلىآخر الحديث . منى برآء، والذى يحلف له عبدالله بن عمر لو أن لاحدهم مثل أحد ذه ا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر وذكر عن أبيه حديث جبريل وهذا أول حديث في صحيح مسلم وقد أخرجه البخارى ومسلم من طريق أبى هريرة أيضاً مختصراً

مم كثر الخوض في القدر وكان أكثر الخوض فيه بالبصرة والشام وبعضه في المدينة فصار مقتصدوهم وجمهورهم يقر ون بالقدر السابق و بالمكتاب المتقدم، وصار نزاع الناس في الإرادة وخلق أفعال العباد فصاروا في ذلك حربين . النفاة يقولون لا إرادة إلا بمعني المشيئة وهو لم يرد إلا ما أمر به ولم يخلق شيأ من أفعال العبادوقا بلهم الخائضون في القدر من المجبرة مثل الجمم ان صفوان وأمثاله فقالوا ليست الإرادة إلا بمعني المشيئة والأمر والنهي لا يستلزم إرادة ، وقالوا العبد لا فعل له البتة ولا قدرة بل الله هو الفاعل القادر فقط ، وكان جهم مع ذلك ينفي الاسماء والصفات يذكر عنه أنه قال لا يسمى الله شيأ ولا غير ذلك من الأسماء التي تسمى ما العباد إلا القادر فقط لأن العبد ليس بقادر .

وكانت الخوارج قد تكلموا فى تكفير أهل الذنوب من أهل القبلة وقالوا إنهم كفار مخلدون فى النار ، فحاض الناس فى ذلك وخاض فى ذلك القدرية بعد موت الحسن البصرى ، فقال عمر و بن عبيد وأصحابه لا هم مسلون ولا كفار ، بل لهم منزلة بين المنزلة اليس معهم من الاسلام والا يمان شىء ولكن لم يسموهم كفاراً ، واعتزلوا حلقة أصحاب الحسن البصرى مثل قتادة وأيوب السختيانى وأمثالهما فسموا معتزلة (١) من ذلك الوقت بعد موت الحسن وقيل أن قتادة كان يقول أولئك المعتزلة

<sup>(</sup>۱) المعتزلة: فرقة من الفرق الإسلامية نشأت فى أو اثمل القرن الثانى الهجرى على يد زعيمهم واصل بن عطاء وخبر ذلك أن واصل بن عطاء كان يحلس فى درس أستاذه الحسن البصرى فدخل رجل وسأل الحسن عن حكم

وتنازع الناس فى الاسماء والاحكام أى فى أسماء الدين مثل ميبلم ومؤمن وكافر وفاسق، وفى أحكام هؤلاء فى الدنيا والآخرة ، فالمعترلة وافقوا الحوارج على حكمهم فى الآخرة دون الدنيا فلم يستحلوا من دمائهم وأموالهم ما استحلنه الحوارج ، وفى الاسماء أحدثوا المنزلة بين المنزلتين وهذه خاصة المعتزلة التى انفردوا في الوسائر أقوالهم قد شاركهم فيها غيرهم

وحد ثت المرجئة ، وكان أكثرهم من أهل الكوفة ، ولم يكن أصحاب عبد الله من المرجئة ولا إبراهيم النخعى وامثاله ، فصاروا نقبض الخوارج والمعتزلة فقالوا ان الاعمال ليست من الإيمان ، وكانت هذه البدعة أخف البدع فإن كثيرا من الرزاع فيها نزاع في الاسم واللفظ دون الحكر إذكان الفقهاء الذين يضاف إليهم هذا القول مثل حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وغيرهما هم مع سائر أهل السنة متفقين على أن الله معذب من يعذبه من أهل الكبائر بالنار ثم بخرجهم بالشفاعة كماجاءت الاحاديث نا الصحيحة بذلك ، وعلى أنه بالنار ثم بخرجهم بالشفاعة كماجاءت الاحاديث نا الصحيحة بذلك ، وعلى أنه بلا بد في الإيمان أن يتكلم بلسانه وعلى أن الاعمال المفروضة واجبة وتاركها مستحق للذم والعقاب .

<sup>-</sup> مرتكب الكبيرة وقبل أن يجيب الحسن قال واصل إن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا بكافر وإنما هو في منزلة بين المنزلتين ، وانخذ له مجلساً في المسجد وأخذ يقرر مذهبه فقال الحسن البصرى قد اعتزلنا واصل وللمؤلف مبحث مستفيض عنهم وعن مبادئهم في هذا الكتاب ستقرؤه قريبا ،

<sup>(</sup>۱) من هذه الأحاديث ما ورد فى صحيح مسلم ج ١ ص ١١٧ قال : عن أبي سعيد الحدرى أن رسول الله والله والله أهل الجنة الجنة يدخل من يشاء برحمته و ويدخل أهل النار النار ثم يقول : أنظروا من وجدتم فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخر جوه فيخرجون منها حما قد امتحشوا فيلقون فى نهر الحياة أو الحيا فينبتون منه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل ، فيلقون فى نهر الحياة أو الحيا فينبتون منه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل ، ألم تروها كيف تخرج صفر اء ملتوية .

فكان في الأعمال هل هي من الإيمان وفي الاستثناء ونحو ذلك وعامته نزاع لفظى فإن الإيمان إذا أطلق دخلت فيه الأعمال لقول الذي بيني (الايمان (۱) بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان) وإذا عطف عليه العمل كقوله إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات فقد ذكر مقيداً بالعطف فهذا قديقال الأعمال دخلت فيه وعطفت عطف الخاص على العام وقد يقال لم تدخل فيه، ولكن مع العطف كما في اسم الفقير والمسكين إذا أفر دا حدهما تناول الآخر، وإذا عطف أحدهما على الآخر، فهما صنفان كما في آية الصدقات كقوله (إنما الصدقات الفقراء والمساكين) وكما في آية الكفارة كقوله (فكفارته إطعام عشرة مساكين) وفي قوله (وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) فالفقير والمسكين شيء واحد.

وهذا التفصيل في الإيمان هو كذلك في الهظ البر والتقوى والمدروف، وفي الإيم والعدوان والمذكر تختلف دلالتها في الأفراد والاقتران لمن تدبر القرآن وقد بسط هذا بسطاً كبيراً في الكلام على الإيمان وشرح حديث جبريل الذي فيه بيان أن الإيمان أصله في القلب وهو الإيمان بالله وملاء كمته وكتبه ورسله كما في المسند عن النبي عَيَّاتِيَّةٍ أنه قال الإسلام علائية والإيمان في القلب وقد قال عَيَّاتِيَةٍ في الحديث الصحيح الا إن في الجسر مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد ألا وهي القلب .

فإذا كان الإيمان فى القلب فقد صلح القلب فيجب أن يصلح سائر الجسد فلذلك هو ثمرة ما فى القلب فلمذا فال بعضهم الأعمال ثمرة الإيمان وصحته لما كانت لازمة لصلاح القلب دخلت فى الإسم كما نطق بذلك المكتاب والسنة فى غير موضع ، وفى الجملة الذين رموا بالإرجاء من الأكابر مثل طلق بن حبيب وإبراهيم التيمى ونحوهما كان إرجاؤهم من هدا النوع .

وكانوا أيضاً لا يستثنون في الإيمان ، وكانوا يقولون الإيمان هو الإيمـان

<sup>(</sup>۱) رواه البخاری و مسلم

الموجود فينا ونحن نقطع بأنا مصدقين ، وبرون الاستثناء شكا وكان عبد الله ابن مسعود وأصحابه يستثنون ، وقد روى فى حديث أنه رجع عن ذلك لماقال له بعض أصحاب معاذ ما قال لكن أحمد أنكر هذا وضعف هذا الحديث ، وصار الناس فى الاستثناء على ثلاثة أقوال قول أنه يجب الاستثنا، ومن لم يستثن كان مبتدعا ، وقول أن الاستثناء محظور فإنه يقتضى الشك فى الإيمان ، والقول الثالث أوسطها وأعدلها أنه يجوز الاستثناء باعتبار وتركه باعتبار ، فإذا كان مقصوده أنى لا أعلم أنى قائم فى كل ما أوجب الله على وأنه يقبل أعمالى فإذا كان مقصوده الشك فيما فى قلبه ، فهذا استثناؤه حسن ، وقصده أن لا يزكى نفسه وأن لا يقطع بأنه عمل عملاكما أمر فقبل منه والذنوب كثيرة والنفاق خوف على عامة الناس .

قال أبن أبي مليكة أدركت ثلاثين من أصحاب محمد كالهم يخاف النفاق على نفسه لا يقول واحد منهم أن إيمانه كإيمان جبريل وميكائبل والبخارى فى أول صحيحه بوب أبو اباً فى الإيمان والرد على المرجئة ، وقد ذكر بعض من ضعف فى هذا الباب من أصحاب أبى حنيفة وقال أبوحنيفة وأبو يوسف ومحمد كرهوا أن يقول الرجل إيمانى كإيمان جبريل وميكائيل ، قال محمد لانهم أفضل يقيناً أو إيمانى كإيمان جبريل وأيمان أبى بكر أو كإيمان هذا . والكن يقول آمن به جبريل وأبو بكر .

وأبو حنيفة وأصحابه لا يجوزون الاستثناء في الإيمان بكون الأعمال منه ، ويذمون المرجئة والرجئة عندهم الذين لا يوجبون الفرائض ولااجتناب المحارم ، بل يكتفون بالإيمان ، وقد علل تحريم الاستثناء فيه بأنه لا يصح تعليقه على الشرط لأن المعلق على الشرط لا يوجد إلا عند وجوده كما قالوا في قوله أنت طالق إن شاء الله ، فإذا علق الإيمان بالشرط كسائر المعلقات بالشرط لا يحصل إلا عند حصول الشرط ، قالوا وشرط المشيئة الذي يترجاه بالشرط لا يتحقق حصوله إلى يوم القيامة فإذا علق العزم بالفعل على التصديق القائل لا يتحقق حصوله إلى يوم القيامة فإذا علق العزم بالفعل على التصديق

والإقرار فقد ظهرت المشيئة وصح العقد فلا معنى للاستثناء ولأن الاستثناء عقيب الكلام يرفع الكلام فلا يبتى الإقرار بالإيمان والعقد مؤمنا ، وربما يتوهم هذا القائل القارن بالاستثناء على الإيمان بقاء التصديق وذلك يزيله .

﴿ قلت ﴾ فتعليلهم فى المسئلة إنما يتوجه فيمن بعلق إنشاء الإيمان على المشيئة كالذى يريد الدخول فى الإسلام فيقال له آمن فيقول أنا أومن إن شاء الله أو آمنت إن شاء الله أو أشهد إن شاء الله أن لا إله الا الله وأشهد إن شاء الله أن محمداً رسول الله .

والذين استثناؤهم في إخباره عما قد حصل له من الايمان فاستثناؤهم في إخباره عما قد حصل له من الايمان فاستثناؤا أما إن الايمان المطاق يقتضى دخول الجنة وهم لا يعلمون الخاتمة كانه إذا قيل للرجل أنت مؤمن قيل له أنت عندالله مؤمن من أهل الجنة ، فيقول أنا كذلك إن شاء الله أو لانهم لا يعرفون أنهم أنوا بكال الايمان الواجب، ولهذا كان من جو اب بعضهم إذا قيل له أنت مؤمن آمنت بالله وملائكته وكتبه فيجزم بذاو لا يلقه أو يقول إن كنت تربد الايمان الذي يعصم دمى ومالى فأما مؤمن وإن كنت تريد قوله (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا) ٢ الأنفال وقوله (إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله مم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادةون) ١٥ الحجرات فأنا مؤمن إن شاء الله ، وأما الاستثناء فيه بل كل من آمن وأسلم آمن وأسلم جزماً بلا تعليق .

فتيين أن النزاع فى المسئلة قد يكون لفظياً فإن الذى حرمه هؤلا. غير الذى استحسنه وأمر به أولئك، ومن جزم جزم بما فى قلبه من الحال. وهذا حق لا ينافى تعليق الكال والعاقبة ولكن هؤلا. عندهم الأعمال ليست من الإيمان، فصار الإيمان هو الاسلام عند أوائك

والمشهور عند أهل الحديث أنه لا يستثنى فى الاسلام وهو المشهور عن أحد رضى الله عنه ، وقد روى عنه فيه الاستثناء كما قد بسط هذا فى شرح حديث جبريل وغيره من نصوص الايمان التى فى الكتاب والسنة .

ولو قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله ففيه نزاع مشهور وقد رجحنا التفصيل وهو أن الكلام يراد به شيآن يراد به إيقاع الطلاق تارة ويراد به منع إيقاعه تارة ، فإن كان مراده أنت طالق بهذا اللفظ فقوله إن شاء الله مثل قوله بمشيئة الله وقدشاء الله الطلاق حين أتى بالتطليق فيقع ، وإن كان قد علق لئلا يقع أو علقه على مشيئة تو جد بعد هذا ، لم يقع به الطلاق حتى يطلق بعد هذا فإنه حينئذ شاء الله أن يطلق ، وقول من قال المشيئة تنجزه ليس كما قال بل نحن نعلم قطعاً أن الطلاق لا يقع إلا إذا طلقت المرأة بأن يطلقها الزوج أو من يقوم مقامه من ولى أو وكيل ، فإذا لم يو جد تطليق لم يقع طلاق قط ، فإذا قال أنت طالق إن شاء الله وقصد حقيقة التعليق لم يقع إلا بتطليق بعد فإذا قال أنت طالق إن شاء الله وقصد حقيقة التعليق لم يقع إلا بتطليق بعد ذلك ، وكذلك إذا قصد تعليقه لئلا يقع الآن . وأما إن قصد إيقاعه الآن وعلقه بالمشيئة توكيداً وتحقيهاً فهذا يقع به الطلاق .

وما أعرف أحداً أنشأ الإيمان فعلمته على المشيئة ، فإذا عاهمه فإن كان مقصوده أنا مؤهن إن شاء الله أنا أومن بعد ذلك فهذا لم يصر ، ومنا مشل الذي يقال له هل تصير من أهل دين الاسلام فقال أصير إن شاء الله ، فهذا لم يسلم بل هو باق على الكفر ، وإن كان قصده أن قد آمنت وإيمانى بمشيئة الله صار مؤمنا ، لكن إطلاق اللفظ يحتمل هذا وهذا ، فلا يجوز الطلاق مثل هذا اللفظ في الانشاء .

وأيضاً فإن الأصل أنه إنها يعلق بالمشيئة ماكان مستقبلاً ، فأما الماضى والحاضر فلا يعلى بالمشبئة ، والذين استثنوا لم يستثنوا فى الانشاء كما تقدم كيف وقد أمروا أن يتولوا , آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسمعيل وإسحق و يعقوب والاسباط ) ١٢٦ البقرة وقال تعالى (آمن الرسول

بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله) ٢٨ البقرة فأخبر أنهم آمنوا فرقع الايمان منهم قطعاً بلا استثناء .

وعلى كل أحد أن يقول آمنا بالله وما أنزل إلينا كما أمر الله بلا استثناء ، وهذا متفق عليه بين المسلمين ، ما استثنى أحد من السلف قط فى مثل هذا ، وإنما الكلام إذا أخبر عن نفسه بأنه مؤمن كما يخبر عن نفسه بأنه بر تق فيقول القائل له أنت مؤمن هو عندهم كقو له هل أنت بر تق ، فإذا قال أنا بر تق فقد ذكى نفسه فيقول إن شاه الله وأرجو أن أكون كذلك ، وذلك أن الايمان التام يتعقبه قبول الله له وجزاؤه عليه وكتابة الملك له ، فالاستثناء بعود إلى ذلك لا لملى ما علمه هو من نفسه وحصل واستقر ، فإن هذا لا يصح تعليقه بالمشيئة ، بل يقال هسدا حاصل بمشيئة الله وفضله وإحسانه ، وقوله فبه بالمشيئة ، بل يقال هسدا حاصل بمشيئة الله وفضله وإحسانه ، وقوله فبه وإن شاء الله ، بمعنى إذا شاء الله ، وذلك تحقيق لا تعليق

والرجل قد يقول والله ليكونن كذا إن شاء الله وهو جازم بأنه يكون ، فالمعلق هو الفعل كقوله (لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله) والله عالم بأنهم سيدخلونه ، وقد يقول الآدى لأفعلن كذا إن شاء الله وهو لا يجزم بأنه يقع لمكن يرجوه فيقول يكونإن شاء الله ، ثم عزمه عليه قد يكون جازماً ولكن لا يجزم بوقوع المعزوم عليه ، وقد يكون العزم متر دداً معلقا بالمشيئة أيضاً ولكن متى كان المعزوم عليه معلقا لزم تعليق بقاء العزم فإنه بتقديران تعليق العزم ابتداء أو دواما في مثل ذلك .

ولهذا لم يحنث المطلق المعلق وحرف أن لا يكون لا يبقى العزم ، فلا بد إذا دخل على المماضي صار مستقبلا تقول إن جاء زيدكان كذلك ( فإن آمنو ا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا) (وان تولوا فإنما عليك البلاغ) وإذا أريد الماضي دخل حرف كان كقوله ( إن كنتم تحبون الله فا تبعونى) فيفرق بين قوله أنا مؤمن إن شاء الله وبين توله إن كان الله شاء إيمانى .

وكذلك إذا كان مقصوده أنى لا أعلم بماذا يختم لى كما قيل لأبى مسعود أن فلانا يشهدأنه مؤمن قال فليشهد أنه من أهل الجنة ، فهذا مراده إذا شهد

أنه مؤمن عند الله يموت على الإيمان ، وكذلك إن كان مقصوده أن إيماني حاصل بشيئة الله .

ومن لم يستثن قال أنا لا أشك فى إيمان قلمي فلا جناح عليه إذا لم يزك نفسه ويقطع بأنه عامل كا أمر وقد تقبل الله عمله وإن لم يقل أن إيمانه كإيمان جبريل وأبى بكر وعمر ونحو ذلك من أقوال المرجثة كاكان مسعر بن كدام يقول أنا لا أشك فى إيمانى ، قال أحمد ولم يكن من المرجثة فان المرجثة الذين يقولون الأعمال ليست من الإيمان وهو كان يقول هى من الإيمان ، الكيمان وهو كان يقول هى من الإيمان ، الكيمان والكيمان وهو كان يقول هى من الإيمان ، الكيمان والكيمان والكيمان والكيمان والكيمان والكيمان والكيمان فى إيمانى .

وكان الثورى يقول لسفيان بن عيينة ألا تنهاه عن هذا فإنهما من قبيلة واحدة ، وقد بسط الـكلام على هذا في غير هذا الموضع .

والمقصود هنا أن البزاع في هذا كان بين أهل العلم والدين من جنس المنازعة في كثير من الأحكام ، وكلهم من أهل الايمان والقرآن .

وأما جهم فكان يقول أن الإيمان مجرد تصديق القلب وإن لم يتكلم به وهذا القول لا يعرف عن أحد من علماء الأمة وأئمتها بل أحمد ووكيع وغيرهما كفروا من قال بهذا القول ، ولكن هو الذى نصره الأشعرى وأكثر أصحابه ولكنقالوا مع ذلكأن كل من حكم الشرع بكفره حكمنا بكفرم واستدلا ا بتكفير الشارع له على خلو قلبه من المعرفة ، وقد بسط الكلام على أقوالهم وأقوال غيرهم في الايمان .

والأصل الذي منه نشأ النزاع اعتقاد من اعتقد أن من كان مؤمناً لم يكن معه شيء من المكفر والنفاق ، وظن بعضهم أن هذا إجماع كاذكر الأشعري إن هذا إجماع ، فهذا كان أصل الإرجاء كما كان أصل القدر عجزهم عن الايمان بالشرع والقدر جميعاً ، فلما كان هذا اصلهم صاروا حزبين ، قالت الخوارج والمعتزلة قد علمنا يقيناً أن الأعمال من الايمان فمن تركها فقد تموث الايمان ، وإذا زال بعضه زال جميعه لأن الايمان لا يتبعض ،

ولا يكون فى العبد إيمان ونفاق ، فيكون أصحاب الذنوب مخلدين فى النار إذا كان ليس معهم من الايمان شىء ، وقالت المرجثة مقتصدتهم وغلاتهم كالجهمية قد علمنا أن أهل الذنوب من أهل القبلة لا يخلدون فى النار بل مخرجون منها كما تواترت بذلك الاحاديث وعلمنا بالكتاب والسنة وإجماع الائمة أنهم ليسوا كفاراً مرتدين فإن الكتاب قد أمر بقطع السارق لا بقتله وجاءت السنة بجلد الشارب لا بقتله فلوكان هؤلاء كفاراً مرتدين لوجب قتلهم وبهذا ظهر نلمعتزلة ضعف قول الخوارج فخالفوهم فى أحكامهم فى الدنيا والحوارج لا يتمسكون من السنة إلا بما فيم مجملها دون ما خالف فاهر القرآن عندهم فلا يرجمون الزانى ولا يرون للسرقة نصاباً ، وحينئذ فقد ظاهر القرآن عندهم فلا يرجمون الزانى ولا يرون للسرقة نصاباً ، وحينئذ فقد

يقولون ليس فى القرآن قتل المرتد فقد يكون المرتد عندهم نوعين .
وأقوال الخوارج إنما عرفناها من نقل الناس عنهم لم نقف لهم على كتاب مصنف كما وقفنا على كتب المعتزلة والرافضة والزيدية والكرامية والاشعرية والسابلية وأهل المذاهب الأربعة والظاهرية ومذاهب أهل الحديث والفلاسفة والصوفية ونحو هؤلاء ، وقد بسط الكلام على تفصيل القول فى أقوال هؤلاء فى غير هذا الموضع .

وأن اناس فى ترتيب أهل الأهواء على أقسام منهم من يرتبهم على زمان حدوثهم فيبدأ بالخوارج ومنهم من يرتبهم بحسب خفة أمرهم و غلظه ، فيبدأ بالمرجئة ويختم بالجهمية كما فعله كثير من أصحاب أحمد رضى الله عنه كعبد الله ابنه ونحوه وكالخلال وأبى عبد الله بن بطة وأمثالهما وكأبى الفرج المقدسى وكلا الطائفتين تخنم بالجهمية الأنهم أغلظ البدع وكالبخارى في صحيحه فإنه بدأ بكتاب الايمان والرد على المرجئة وختمه بكتاب التوحيد والرد على الزادقة والجهمية والجهمية والمرجئة وختمه بكتاب التوحيد والرد على

ولما صنف الكنتاب فى الحكلام صاروا يقدمون التوحيد والصفات فيكون الحكلام أولا مع الجهمية وكذلك رتب أبو القاسم الطبرى كنابه فى أصول السنة والبهتي أفرد لكل صنف مصنفاً فله مصنف فى الصفات

ومصنف فى القدر ، ومصنف فى شعب الابمان ، ومصنف فى دلائل النبوة ، و صنف فى البعث والنشور ، وبسط هذه الأمور له موضع آخر .

والمقصود هما أن منشأ النزاع فى الأسماء والأحكام فى الإيمان والاسلام أنهم لما ظنوا أنه لا يتبعض قال أولئك فإذا فعل ذنباً زال بعضه فيزول كله فيخلد فى المار ، فقالت الجهمية والمرجئة قد علمنا أنه ليس يخلد فى النار وأنه ليس كافراً مرتداً بل هو من المسلمين ، وإذا كان من المسلمين وجب أن يكون مؤ منا تام الايمان معه بعض الايمان لأن الايمان عندهم لا يتبعض فاحتاجوا أن يجعلوا الايمان شيئاً واحداً يشترك فيه جميع أهل القبلة فقال فقها، المرجئة هو التصديق بلقلب والقول باللسان فقالت الجهمية بعد تصديق اللسان قد لا يجب إذا كان الرجل أخرس أو كان مكرهاً فالذى لابد منه تصديق القلب ، وقالت المرجئة الرجل إذا أسلم كان مؤمناً قبل أن يجب عليه شيء من الأفعال وأنكر كل هذه الطوائف أنه ينقص .

والصحابة قد ثبت عنهم أن الايمان يزيد ويقص وهو قول أئمة السنة وكان ابن المبارك يقول هو يتفاضل ويتزايد ويمسك عن لفظ ينقص، وعن مالك فى كونه لا ينقص روايتان ، والقرآن قد نطق بالزيادة فى غير موضع ودلت النصوص على نقصه كقوله لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ونحو ذلك ، لكن لم يعرف هذا اللفظ إلا فى قوله فى النساء ، ناقصات عقل و دين ، وجعل من نقصان دينها أنها إذا حاضت لا تصوم ولا تصلى وبهذا استدل غير واحد على أنه ينقص .

وذلك أن أصل أهل السنة أن الايمان يتفاضل من وجهين : منجهة أمر الرب ومن جهة فعل العبد .

أما الأول فإنه ليس الإيمان الذى أمر به شخص من المؤمنين هو الايمان الذى أمر به كل شخص ، فإن المسلمين فى أول الأمر كانوا مأمورين بمن الايمان مم بعد دلك أمروا بغير ذلك وأمروا بترك ما كانوا مأمورين به كالقبلة فسكان من الايمان فى أول الأمر الايمان موجوب استقبال بيت

المقدس ثم صار من الإيمان تحريم استقباله ووجوب استقبال الكعبة ، فقد تنوع الإيمان في الشريعة الواحدة .

وأيضاً فمن وجب عليه الحج والزكاة أو الجهاد يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر, به ويؤمن بأن الله أوجب عليه ما لا يجب على غيره الا بحملا، وهذا يجب عليه فيه الإيمان المفصل ، وكذلك الرجل أول ما يسلم إنما يجب عليه الاقرار المجمل ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجو بها ويؤديها ، فلم يتساو الناس فيما أمروا به من الايمان .

وهذا من أصول غلط المرجئة فإنهم ظنوا أنه شيء واحد وأنه يستوى فيه جميع المكلفين فقالوا إيمان الملائكة والأنبياء وأفسق الماس سواء ، كما أنه إذا تلفظ الفاسق بالشهادتين أو قرأ فاتحة الكتابكان لفظه كلفظ غيره من الناس ، فيقال لهم قد تبين أن الايمان الذي أوجبه الله على عباده يتنوع ويتفاضل ويتباينون فيه تبايناً عظيما فيجب على الملائكة من الايمان مالا يجب على البشر ، ويجب على الأنبياء من الايمان مالا يجب على غيرهم ويجب على العلماء مالا يجب على غيرهم ويجب على العلماء مالا يجب على غيرهم ويجب

وليس المراد أنه يجب عليهم من العمل فقط بل و من التصديق والاقرار فإن الناس وإن كان يجب غليهم الاقرار المجمل بكل ما جاه به الرسول ، فأ كثرهم لا يعرفون تفصيل كل ما أخبر به ، وما لم يعلموه كيف يؤمرون بالاقرار به مفصلا ، وما لم يؤمر ، ه العبد من الأعمال لا يجب عليه معرفته ومعرفة الآمر به ، فمن امر بحج وجب عليه معرفة ما أمر به من أعمال الحج والايمان بها فيجب عليه من الايمان والعمل مالا يجب على غيره ، وكذلك من أمر بالزكاة يجب عليه معرفة ما أمر الله به من الزكاة ومن الايمان بذلك من أمر بالزكاة يجب على غيره ، فيجب عليه من الزكاة ومن الايمان والعمل مالا يجب على غيره ، فيجب عليه ، ن العلم والايمان والعمل مالا يجب على غيره ، فيجب عليه ، ن العلم والايمان والعمل مالا يجب على غيره إذا جعل العلم والعمل ليسا هن الايمان ، وإن جعل جم ذلك مالا يجب على غيره ، أبلغ فبكل حال قد وجب عليه من الايمان ، والا يجب على غير .

ولهذاكان من الناس من قد يؤمن بالرسول بحملا فإذا جاءت أمور أخى ى لم يؤمن بها فيصير منافقا مثل طائفة نافقت لما حولت القبلة إلى الكعبة وطائفة نافقت لما انهزمت المسلمون يوم أحد ونحو ذلك .

و لهذا وصف الله المنافقين في القرآن بأنهم آمنوا ثم كفروا كما ذكر ذلك في سورة البقرة فقال (مثلهم كمثل الذي في سورة البقرة فقال (مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ماحوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمى فهم لا يرجعون) وقال طائفة من السلف عرفوا ثم أنسكروا وأبصروا ثم عموا.

فن هؤلاء من كان يؤمن أولا إيمانا مجملا ثم يأتى أمورا يؤمن بها فينافق فى الباطن وما يمكنه اظهار الردة بل يتكلم بالنفاق مع خاصته وهذا كما ذكر الله عنهم فى الجهاد فقال ( فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين فى قلومهم مرض ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلوصدقوا الله الكان خير الحمم ) ٢٠ محمد

وبالجملة فلا يمكن المنازعة أن الإيمان الذي أوجبه الله يتباين فيه أحوال الناس ويتفاضلون في إيمانهم ودينهم بحسب ذلك ولهذا قال النبي ولله في في النساء ناقصات عقل ودين وقال في نقصان دينهن أنها إذا حاضت لا تصوم ولا تصلى وهذا بما أمر الله به فليس هذا النقص دينا لها تعاقب عليه لسكن هو نقص حيث لم تؤمر بالعبادة في هذا الحال ، والرجل كامل حيث أمر بالعبادة في كل حال ، فدل ذلك على أن من أمر بطاعة يفعلها كان أفضل بمن لم يؤمر بها وإن لم يكن عاصيا فهذا أفضل دينا وايماناً وهذا المفضول ليس بمعاقب ومذموم فهذه زيادة كزيادة الإيمان بالتطوعات لسكن هذه زيادة بواجب في حق شخص فهذه زيادة كزيادة الإيمان بالتطوعات لسكن هذه زيادة بواجب في حق شخص بركما و ذلك لا يستحق العقاب بركما وذلك لا يستحق العقاب بركما وذلك لا يستحق العقاب بركما وذلك المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا .

فهذا يبين تفاضل الايمان فى نفس الأمر به وفى نفس الأخبار التى يجب التصديق بها .

والذوع الثانى وهو تفاضل الناس فى الإتيان به مع استوائهم فى الواجب، وهذا هو الذى يظن أنه محل النزاع وكلاهما محل النزاع ، وهذا أيضا يتفاضلون فيه فليس إيمان السارق والزانى والشارب ، كإيمان غيرهم ولا إيمان من أدى الواجبات كإيمان من أخل ببعضها ، كما أنه ليس دين هذا وبره وتقواه مثل دن هذا وبره وتقواه ، بلهذا أفضل دينا وبرا وتقوى فهو كذلك أفضل إيمانا كما قال الذي يَتَلِينَ أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ، وقد يجتمع فى العبد إيمان ونعاق كما فى الصحبحين عن النبي عَيَالِينَة قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر .

وأصل هؤلاء أن الايمان لايتبعض ولايتفاضل بل هو شيء واحديستوى فيه جميع العباد فيما أوجبه الرب من الايمان، وفيما يفعله العبد من الأعمال، فغلطوا في هذا وهذا ثم تفرقواكما تقدم.

وصارت المرجئة على ثلاثة أقوال فعلماؤهم وأثمتهم أحسنهم قولا وهو أن قالوا الايمان تصديق القلب وقول اللسان .

وقالت الجهمية هو تصديق القلب فقط ، فمن تنكلم به فهو مؤمن للممل الايمان ، أحمن أهل الجنة وإنكان مكذبا بقلبه كان منافقا مؤمناً من أهل النار .

وهذا القولهوالذى اختصت به طائفة الكرامية وابتدعته ولم يسبقها أحد إلى هذا القول وهو آخر ما أحدث من الأقوال فى الايمان ، و بعض الناس يحكى عنهم أن من تكلم به بلسانه دون قلبه فهو من أهل الجنة وهو غلط عليهم ، بل يقولون أنه مؤمن كامل الامان وأنه من أهل المار فيلزمهم أن يكون المؤمن الكامل الايمان معذباً فى النار بل يكون مخلداً فها .

وقد تواتر عن النبي ﷺ أنه يخرج منها من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان وإن قالوا لا يخلد وهو منافق لزمهم أن يكون المنافقون يخرجون من النار والمنافقون قد قال الله فيهم إن المنافقين فى الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا) ه١٤ النساء .

وقد نهى الله نبيه عن الصلاة عليهم والاستغفار لهم وقال له استغفر لهم أو لا تستغفر لهم التو بقوقال (ولا أو لا تستغفر لهم أبداولا تقم على قبره انهم كفرو ابالله ورسوله وما تو اوهم فاسقون ) ٨٤ التو بة وقد أخبر أنهم كفروا بالله ورسوله .

فإن قالوا هؤلاء فقد كانوا يتكامون بألسنتهم سراً فكفروا بذلك وإنما يكون مؤمناً إذا تسكلم بلسانه ولم يتكلم بما ينقضه فإن ذلك رده عن الايمان.

قيل لهم ولو أضمر وا النفاق ولم يتكاموا به كانوا منافقين قال تعالى ( يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما فى قلوبهم قل استهزؤا إن الله مخرج ما تحذرون عه التوبه وأيضاً قد أخبر الله عنهم أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم وأنهم كاذبون فقال تعالى ( ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين) ٨ البقرة وقال تعالى ( إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لسكاذبون) الخالفةون وقد قال النبي عَلَيْنَيْ الاسلام علانية والايمان فى القلب وقد قال النبي عَلَيْنَيْ الاسلام علانية والايمان فى القلب وقد يدخل الايمان فى قلو بكم) ١٤ الحجرات وفى الصحيحين عن سعد أن النبي عَلَيْنِيْنَ يُعلَيْنَ وَلَوْلُوا أَلَّمُ مَا يَوْلُوا الله أعطى رجالا ولم يعط رجلا فقلت يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا و مسلم مر تين أو ثلاثا ، و بسط الكلام فى هذا له مو اضع خير ، وقد صنفت في ذلك بجلداً غير ما صنفت فيه غير ذلك .

وكلام الناس فى هـذا الاسم ومسماه كثير لأنه قطب الدين الذى يدور عليه. وليس فى القول اسم علق به السعادة والشقاء والمدح والذم والثواب والعقاب أعظم من إسم الايمان والكفر ولهذا سمى هـذا الأصل مسائل

الأسماء والأحكام، وقد رأيت لابن الهيضم فيه مصنفاً فى أنه قول اللسان فقط ورأيت لابن الباقلانى فيه مصنفا أنه تصديق القلب فقط وكلاهما فى عصر واحد وكلاهما يرد على المعتزلة والرافضة .

والمقصود هذا أن السلف كان اعتصامهم بالقرآن والايمان فلما حدث في الأمة ما حدث من التفرق والاختلاف صار أهل التفرق والاختلاف شيعا صار هؤلاء عمدتهم في الباطن ، ليست على القرآن والايمان ولكن على أصول ابتدعها شيوخهم عليها يعتمدون في التوحيدو الصفات والقدر والايمان بالرسول وغير ذلك ، ثم ماظنوا أنه يوافقها من القرآن احتجوا به وما خالفها تأولوه ، فلهذا بجدهم إذا احتجوا بالقرآن والحديث لم يعتنوا بتحرير دلالتهما ولم يستقصوا مافي القرآن من ذلك الممنى إذ كان اعتمادهم في نفس الأمر إلى غير ذلك والآيات الى تخالفهم يشرعون في تأويلها شروع من قصد ردها كيف أمكن ، ليس مقصوده أن يفهم مراد الرسول بل أن يدفع منازعه عن الاحتجاج بها .

ولهذا قال كثير منهم كأبي الحسين البصرى ومن تبعه كالرازى والآمدى وابن الحاجب أن الآمة إذا اختلفت فى تأويل الآية على قولين جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث بخلاف ما إذا اختلفوا فى الاحكام على قولين ، فجوزوا أن تكون الامة مجتمعة على الضلال فى تفسير القرآن والحديث وأن يكون الله أنزل الآية وأراد بها معنى لم يفهمه الصحابة والتابعون ، ولكن قالوا إن الله أراد معنى آخر ، وهم لو تصوروا هذه المقالة لم يقولوا هذا ، فإن أصلهم أن الامة لا تجتمع على ضلالة ، ولا يقولون قولين كلاهما خطأ ، والصواب قول ثالث لم يقولوه ، لكن قد اعتادوا أن يتأولوا ما خالفهم .

والتأويل عندهم مقصوده بيان احتمال فى افظ الآية يجوز أن يراد ذلك المعنى بذلك اللفظ ولم يستشعروا أن المتأول هو مبين لمراد الآية مخبر عن الله تعالى أنه أراد هذا المعنى إذا حملها على معنى وكذلك إذا قال يجوز أن يراد بها هذا المعنى والأمة قبله لم يقولوا أريد بها إلا هذا أو هذا فقد جوزوا أن يكون ما أراده الله لم يخبر به الامة وأخبرت أن مراده غير ما أراده .

لمكن الذى قاله هؤلاء يتمشى إذا كان التأويل أنه يجوز أن يراد هذا المعنى من غير حكم بأنه مراد ، وتكون الأمة قبلهم كلما كانت جاهلة بمراد الله ، صالة عن معرفته ، وانقرض عصر الصحابة والتابعين وهم لم يعلموا الآية ، والكن طائفة قالت يجوز أن يريد هذا المعنى ، وطائفة قالت يجوزأن يريد هذا المعنى ، وطائفة قالت يجوزأن يريد هذا المعنى ، وليس فيهم من علم المراد ، فجاء الثالث وقال همنا معنى يجوزأن يكون هو المراد ، فإذا كانت الأ، قمن الجهل بمعانى القرآز والضلال عن مراد الرب بهذه الحال توجه ما قالوه ، وبسط هذا له موضع آخر .

والمقصود أن كثيراً من المتاخرين لم يصيروا يعتمدون في دينهم لا على القرآن ولا على الايمان الذي جاء به الرسول بخلاف الساف ؛ فلهذا كان السلف أكمل علما وإيمانا وخطؤهم أخف وصوابهم أكثر كما قدمناه ، وكان الا صل الذي أسسره هو ما أمرهم الله به في قو له (يا أبه اللذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله و اتقوا الله إن الله سميع علمي ) فإن هذا أمر المؤمنين بما وصف به الملائم كما قال تعالى (وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ، يعلم ها بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون الالمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إنى إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزى الظالمين ) فوصفهم من صفاته ولا غير صفاته إلا بعد أن يخبر سبحانه بما يخبر به ، فيكون خبرهم من صفاته ولا غير صفاته إلا بعد أن يخبر سبحانه بما يخبر به ، فيكون خبره وقو لهم تبعا لخبره وقو له كما قال (لا يسبقونه بالقول ) وأعالهم تا بعة لأهره فلا يعملون إلا ما أمرهم هو أن يعملوا به فهم مطيعون لامره سبحانه .

وقدوصف سبحانه بذلك ملائدكة النار فقال (قوا أنفسكم وأهليكم نارأ وقودها الناس أوالحجارة عليها ملائدكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلونما يؤمرون) وقد ظن بعضهم أنهذا تركيدوقال بعضهم بل لايمصونه في المستقبل.

وأحس مر. هذا وهذا أنالعاصي هو الممتنع مرطاعة الأثمر مع قدرته

على الامتثال ، فلو لم يفعل ما أمر به لعجزه لم يكن عاصياً ، فإذا قال (لا يعصون الله ما أمرهم) لم يكن في هذا بيان أنهم يفعلون ما يؤمرون فإن العاجز ليس بعاص ولا فاعل لما أمر به فقال (ويفعلون ما يؤمرون) ليبين أنهم قادرون على فعل ما أمروا به فهم لا يتركونه لا عجزاً ولا معصية ، والمأمور إنما يترك ما أمر به لاحد هذين إما أن لا يكون قادراً ، وإما أن يكون عاصباً لا يريد الطاعة ، فإذا كان مطيعا يريد طاعة الأمر وهو قادر وجب وجود فعل ما أمر به ، فكذلك الملائكة المذكورون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.

وقد وصف الملائكة بأنهم (عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم و لا يشفون إلا لمن ارتضى وهم منخشيته مشفقون ، و من يقل منهم إنى إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزى الظالمين):

فالملائكة مصدقون بخبر ربهم مطيعون لأمره ولا يخبرون حتى يخبر، ولا يعملون حتى يخبر، ولا يعملون حتى يأمر، كما قال تعالى (لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون) وقد أمر الله المؤمنين أن يكونوا مع الله ورسوله كذلك فإن البشر لم يسمعوا كلام الله منه بل بينهم وبينه رسول من البشر، فعلمهم أن لايقولوا حتى يقول الرسول ما بلغهم عن الله ولا يعملون إلا بما أمرهم به كما قال تعالى (يا أيها الذي آمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله وا تقوا الله إن الله سميع عليم).

قال مجاهد لا تفتاتوا عليه بشيء حتى يقضيه الله على اسانه ، تقدموا معناه تتقدموا وهو فعل لازم وقد قرىء يقدموا يقال قدم وتقدم كما يقال بين و تبين، وقد يستعمل قدم متعديا أى قدم غيره لكن هنا هو فعل لازم فلا تقدموا معناه لا تتقدموا بين بدى الله ورسوله.

فعلى كل مؤمن أن لايتكلم فى شىء من الدين إلا تبعاً لما جاء به الرسول، ولا يتقدم بين يديه بل ينظر ما قال في كون قوله تبعاً لقوله وعلمه تبعاً لأمره، فهذا كان الصحابة ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم بإحسان وأثمة المسلمين، فلهذا لم يكن أحد منهم يعارض النصوص بمعقوله ولا يؤسس ديناً

غير ما جاء به الرسول وإذا أراد معرفة شيء من الدين والكلام فيه نظر فيها قاله الله والرسول فمنه يتعلم وبه يتسكلم وفيه ينظر ويتفكر. وبه يسندل، فهذا أصل أهل السنة، وأهل البدع لا يجعلون اعتبادهم في الباطن ونفس الأمر على ما نلقوه عن الرسول بل على ما رووه أو ذاقوه ، ثم إن وجدوا السنة توافقه وإلا لم يبالوا بذلك فإذا وجدوها تخالفه أعرضوا عنها فويضاً أو حرفوها تأويلا.

فهذا هو الفرقان بين أهل الإيمان والسنة وأهل الفاق والبدعة وان كان هؤلاء لهم من الإيمان نصيب وأفر من أتباع السنة لكن فيهم من النفاق والبدعة بحسب ما تقدموا فيه بين يدى الله ورسوله ، وخالفرا الله ورسوله ، ثم أن لم يعلموا أن ذلك يخالف الرسول ولو علموا لما قالوه لم يكونوا منافقين بل ناقصى الإيمان مبتدعين ، وخطؤهم مغفور لهم لا يعاقبون عليه وإن نقصوا به .

ولا عدل ، بل لا يكون عنده إلا جهل وظلم وظن وما تهوى الأنفس ولقد ولا عدل ، بل لا يكون عنده إلا جهل وظلم وظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ، وذلك لأن ما أخبر به الرسول فهو حق باطما وظاهرا فلا يمكن أن يتصور أن يكون الحق فى نقيضه و حينئذ فمن اعنقد نقيضه كان اعتفاده باطلاو الاعتقاد الباطل لا يكون علما وما أمر به الرسول فهو عدل لاظلم فيه فن نهى عنه فهو نهى عن العدل ، ومن أمر بضده فقد أمر بالظلم ، فإن ضد العدل الظلم ، فلا يكون ما يخالفه إلا جهلا وظلما ظنا وما تهوى الأنفس ، وهو لا يخرج عن قسمين أحسنهما أن يكون كان شرعا لبعض الأنبياء ثم نسخ ، وأدناهما أن يكون ما شرع قط بل يكون من المبدل ، ف كل ما خالف حكم الله ورسوله فإما شرع منسوخ وأما شرع مبدل ما شرعه الله بل شرعه شارع بغير ورسوله فإما شرع منسوخ وأما شرع مبدل ما شرعه الله بل شرعه شارع بغير إذن من الله كا قال (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله .

لكن هذا وهدا قد يقعان فى خنى الأمور ودقيقها باجتهاد من أصحابها استفرغوا فيــــه وسعهم فى طلب الحق ويكون لهم من الصواب والاتباع

ما يغمر ذلك كما وقع مثل ذلك من بعض الصحابة في مسائل الطلاق والفر ائض ونحو ذلك، ولم يكن منهم مثل هذا في جلى الأمور وجليلها، لأن بيان هذا من الرسول كان ظاهرا بينهم فلا بخالفه إلا من يخالف الرسول، وهم معتصمون بحبل الله يحكمون الرسول فيما شجر بينهم لا يتقدمون بين يدى الله ورسوله فضلا عن تعمد مخالفة الله ورسوله.

فلما طال الزمان خنى على كثير من الناس ماكان ظاهرا لهم ، ودق على كثير من الناس ماكان جليا لهم ، فسكثر من المتأخرين مخالفة الكتاب والسنة ما لم يكن مثل هذا فى السلف .

وان كانوا مع هذا مجتهدين معذورين يغفر الله لهم خطاياهم ويثيبهم على اجتهادهم .

وقد استفاضت النصوص الصحيحة عنه أنه قال: دخير القرون قرنى الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ألذين يلونهم الذين يلونهم الذين الأول أفضل من الثانى ، والثانى أفضل من الثالث ، والثالث أفضل من الثالث ، والثالث ، وكذلك فى الثالث مع قد يكون فى الرابع من هو أفضل من بعض الثالث ، وكذلك فى الثالث مع

الثانى، وهل يكون فيمن بعد الصحابة من هو افضل من بعض الصحابة المفضو لين لا الفاضلين؟ هذا فيه نزاع وفيه قولان حكاهما القاضى عياض وغيره، ومن الناس من يفرضها في مثل معاوية وعرب بن عبد العزيز، فإن معاوية له مزية الصحبة والجهاد مع النبي عَلَيْنِيْ وعرب له مزية فضيلته من العدل والزهد والخوف من الله تعالى، وبسط هذا له موضع آخر.

والمقصود هنا أن من خالف الرسول فلا يعرو أن يتبع الظن وما تهوى الأنفس كما قال تعالى فى المشركين الذين يعبدون اللات والعزى ( لمن يتبعون للا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى )

وقال فى الذين يخبرون عن الملائدكة أنهم أناث (إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائدكة تسمية الآنى ، وما لهم به من علم إرب يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغنى من الحق شيأ ، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضلعن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ) وهم جعلوهم إناثا كما قال (وجعلوا الملائدكة الذين هم عباد الرحمن إناثا) وفى القراءة الآخرى عند الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسئلون . وهؤلاء قال عنهم (إن يتبعون إلا الظن) لأنه خبر محض ليس فيه عمل ، وهناك (وما تهوى الأنفس) لأنهم كانوا يعبدونها ويدعونها فهناك عبادة وعمل بهوى أنفسهم فقال (إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس) .

والذي جاء به الرسول كما قال (والنجم إذا هوى ، ما ضل صاحبكم وما غوى ، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى علمه شديد القوى ) وكل من خالف الرسرول لا يخرج عن الظن وما تهوى الأنفس ، فإن كان ممن يعتقد ما قاله وله فيه حجة يستدل بهاكان غايته الظن الذي لا يغني من الحق شيئا كاحتجاجهم بقياس فاسد أو نقل كاذب ، أو خطاب ألقى إليهم اعتقد وا أنه من الله وكان من إلقاء الشيطان .

وهذه الثلاثة هي عمدة من يخالف السنة بما يراه حجة ودليلا : إما أن يحتج بأدلة عقلية ويظنها برهانا وأدلة قطعية ، و تبكون شبهات فاسدة مركبة من الفاظ بحملة ومعانى متشابهة لم يميز بين حقها وباطلها كما يوجد مثل ذلك في جميع ما يحتج به من خالف البكتاب والسمنة إنما يركب حججه من ألفاظ متشابهة ، فإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبييز الحق من الباطل ، وهمذه هي الحجج العقلية ، وإن تمسك المبطل بحجج سمعية فإما أن تبكون كذبا على الرسول أو تسكون غير دالة على ما احتج بها أهل البطول ، فالهنع إما في الإسناد وإماف المتن ودلالته على ما ذكر ، وهمدنه الحجة السمعية ، هذه حجج أهل العلم الظاهر .

وأما حجة أهل الذوق والوجد والمكاشفة والمخاطبة فإن أهل الحق من هؤلاء لهم إلهامات صحيحة مطابقة كما فى الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال (قدكان فى الأمم قبلكم محدثون (١) فإن يكن فى أمتى أحدفعمر ) وكان عمر يقول اقتربوا من أفو اه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون فإنها تجلى لهم أمور صادقه

وفى الترمذى عن أبى سعيد عن النبى ﷺ أنه قال اتقوا فراسة المؤ.ن فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ قوله (إن فى ذلك لآيات للتوسمين ٧٥ الحجر وقال بعض الصحابة أظنه والله للحق يقذفه الله على قلومهم وأسماعهم . .

وفى صحيح البخارى عن أبى هريرة عن الذي على الذي على الذي يتعليل أنه قال ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمه له الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها . وفى رواية في يسمع وفى يبصر وبى يبطش وبى يمشى ، فقد أخبر أنه يسمع بالحق و يبصر به

وكانوا بقولون أدالسكينة تنطق على لسان عمر رضى الله عنه وقال عَلَيْظِيَّةُ وَمَنْ مَنْ سَأَلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمَنْ لَمْ يَسَأَلُهُ وَلَمْ يَسَتَعْنَ عَلَيْهُ أَنْزُلُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ أَنْزُلُ اللّهُ عَلَيْهُ مَلْكُمُا يَسْدُده ) وقال الله تعالى ( نور على نور ) الايمان مع نور القرآن وقال تعالى ( أفن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه) وهو المؤهن على بينة

أي ملهمون .

من ربه ويتبعه شاهد من الله وهو القرآن شهد الله فى القرآن بمثل ما عليــه المؤمن من بينة الإيمان .

وهذا القدر مما أقر به حذاق النظار لما تكامرا في وجوب النظر وتحصيله للعلم فقيل لهم أهل التصفة والرباضة والعبادة والتأله (١) يحصل لهم المعارف والعلوم اليقينية بدون النظر كما قال الشيخ الملقب بالكبيرى للرازى ورفيقه وقد قالا له يا شيخ بلغنا أنك تعلم علم اليقين فقال نعم فقالا كيف تعلم ونحن نتناظر في زمان طويل كلما ذكر شيئا أفسدته ، وكلما ذكرت شيئا أفسده ، فقال هو واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ردها فجعلا يعجبان من ذلك ويكر ران المكلام ، وطلب أحدهما أن يحصل له هذه الواردات فعلمه الشيخو أدبه حتى حصلت له ، وكان من المعتزلة النفاة ، فبين له أن الحق مع أهل الإثبات حتى حصلت له ، وكان من المعتزلة النفاة ، فبين له أن الحق مع أهل الإثبات وان الله سبحانه فوق سمواته وعلم ذلك بالضرورة .

رأيت هذه الح.كماية بخط القاضى نجم الدين أحمد بن محمد بن خلف المقدسى وذكر أن الشيخ الـكبيرى حكاها له وكان قد حدتنى بها عنه غير و احد حتى رأيتها بخطه وكلام المشايخ فى مثل هذاكثير .

وهدا الوصف الذى ذكره الشيخ جواب لهم بحسب ما يعرفون فإنهم قد قسموا العلم الى ضرورى ونظرى . والنظرى مستند الى الضرورى والضرورى هوالعلم الدى بلزم نفس المخلوق لزوما لا يمكنه معه الانفكاك عنه هذا حد القاضى أبى بكر الطيب وغيره ، فخاصته أنه بلزم النفس لزوما لايمكن مع ذلك دفعه فقال لهم علم اليقين عندنا هو من هذا الجنس وهو علم يلزم النفس لزوما لا يمكنه مع ذلك الانفكاك عنه ، وقال ه واردات ، لانه يحصل مع العلم طمأنية وسكينة توجب الحمل به فالواردات تحصل بهذا وهذا .

وهذا قد أقر به كثير من حذاق النظار متقدميه، كالـكيا الهراسي والغزالى وغير هما ومتأخريهم كالرازى والآمدى وقالوا نحن لا ننـكر أن يحصل لناس علم ضرورى بما يحصل لنا بالنظر ، هذا لايدفعه لـكن ان لم يكن علما ضروريا

<sup>(</sup>١) التبتل والانقطاع للعبادة .

فلا بدله من دليل والدايل بكون مستلزماً للمدلول عليه بحيث يلزم من انتفاء الدليل انتفاء المدلول عليه ، قالوا فإنكان لو دفع ذلك الاعتقاد الذي حصل له لزم دفع شيء مما يعلم بالضرورة ، فهذا هو الدليل وإن لم يكن كذلك فهذا هوس لا يلتفت إليه ، وبسط هذا له موضع آخر ·

والمقصود أن هدا الجنس واقع لكن يقع أيضا ما يظن أنه منه كبير أو لا يميز كثير منهم الحق من الباطل كا يقع فى الأدلة العقلية والسمعية ، فن هؤلاء من يسمع خطابا أو يرى من يأمره بقضية ويكون ذلك الخياب من الشيطان ويكون ذلك الذي يخاطبه الشيطان ، وهو يحسب أنه من أولياء الله من رجال الغيب ، ورجال الغيب هم الجن وهو يحسب أنه إنسى وقد يقول له أنا الخضر أو إلياس بل أنا محمد أو إبراهيم الخليل أو المسبح أو أبو بكر ، أو عمر أو أنا الشيخ فلان أو الشيخ فلان من يحسن بهم الظن ، وقد يطير به فى الحواء أو يا تيه بطعام أو شراب أو نفقة ، فيظن هذا كرامة بل آية و معجزة تدل على أن هذا من رجال الغيب أو من الملائكة ويكون ذلك شيطانا

فهذا ومثله واقع كثيراً أعرف منه وقائع كثيرة كا أعرف من الغلط في السمعيات والعقليات ، فهؤلاء يتبعون ظنا لا يغني من الحق شيئا ولولم يتقدموا بين يدى الله ورسوله بل اعتصموا بالكتاب والسنة لتبين لهم أن هدا من الشيطان ، وكثير من هؤلاء يتبع ذوقه و وجده وما يحده محبوبا إليه بغير علم ولا هدى ولا بصيرة فيكون متبعا لهواه بلا ظن ، وخيارهم من يتبع الظن وما تهوى الانفس ، وهؤلاء إذا طلب من أحده حجة ذكر تقايده لمن يحبه من آبائه وأسلافه كقول المشركين إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ، وإن عكسوا احتجوا بالقدر وهو أن الله أراد هذا وسلطنا عليه فهم يعملون بهواهم وإرادة نفوسهم محسب قدرتهم كالملوك المسلطين ، وكان الواجب عليهم أن يعملوا عا أمر الله فيتبعون أمر الله وما يحبه ويرضاه لا يتبعون إرادتهم و ما يحبه ويرضاه لا يتبعون إرادتهم و ما يحبه ويرضاه لا يتبعون إرادتهم و ما يحبه ويرضونه وأن يستعينوا بالله فيقولون

(إياك نعبد وإياك نستعين) لاحول ولا نوة إلابالله لايمتمدون على ما أو توه من القوة والمتصرفوالحال ، فإن هذا من الجد وقد كانالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عقب الصلاة وفى الاعتدال بعد الركوع «اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد،

فالذوق والوجد هر يرجع إلى حب الإنسان ووجده بحلاوته وذوقه وطعمه وكل صاحب محبة لله فى محبوبه ذوق ووجد ، فإن لم يكن ذلك بسلطان من الله وهو ما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم كان صاحبه متبعا لهواه بغير هدى من الله بغير هدى من الله بغير هدى من الله ) ه القصص وقال الله تعالى (وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل السكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيراً ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو اعلم بالمعتدين ) ١١٩ الانعام .

وَكَذَلَكُ مِنَ اتَّبِعُ مَا يَرِدُ عَلَيْهُ مِنَ الْخَطَابُ أَوْ مَايِرًاهُ مِنَ الْآنُوارِ وَالْأَشْخَاصُ الْغَيْدِيَةُ وَلَا يَعْتَبُرُ ذَلَكُ بِالْكِتَابِ وَالسَّنَةُ فَإِنَّمَا يَتْبِعُ ظَنَا لَا يَغْنَى مِنَ الْحق شَيْمًا .

فليس فى المحدثين الماممين أفضل من عمركما قال صلى الله عليه وسلم أنه قدكان فى الأمم قبله محدثون فإن يكن فى أمتى منهم أحد فعمر منهم ، وقد وافق عمر ربه فى عدة(١) أشياء ومع هذا فكان عليه أن يعتصم بما جاء به

<sup>(</sup>۱) من هذه الموافقات موافقته للوحى فى أمر الآذان وبيان ذلك أن المسلمين كانوا يجتمعون للصسلاة حين مواقيتها بغير دعوة وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل للمسلمين بوقا كبوق اليهود يدعون به لصلاتهم لكنه كره البوق فأمر بناقوس يدق فنحت الناقوس وكلف عمر أن يشترى له الغداة خشبتين وبينها عمر نائم فى داره إذ رأى فى المنام لا تجعلوا الناقوس بل أذنوا للصلاة فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بما رأى فإذا الوحى قد سبقه .

ومها: موافقته لخبرالسها. في أمر أسرى يدر وخبر ذلك أن الرسول \_

الرسول ولا يقبل ما يرد عليه حتى يعرضه على الرسول ولا يتقدم بين يدى الله ورسوله بل يجعل ما ورد عليه تبعا ، وكان إذا تبين له من ذلك أشياء خلاف ما وقع له فيرجع إلى السنة ، وكان أبو بكر يبين له أشياء خفيت عليه فيرجع إلى بيان الصديق وإرشاده وتعليمه كما جرى يوم الحديبية ، ويوم مات الرسول ويوم ناظره من مانع الزكاة وغير ذلك ، وكانت المرأة ترد عليه ما يقوله و تذكر الحجة من القرآن فيرجع إليها كما جرى في مهور النساء ومثل هذا كثير .

فكل من كان من أهل الإلهام والخطاب والمكاشفة لم يكن أفضل من عمر ، فعليه أن يسلك سبيله في الاعتصام بالكتاب والسنة تبعا لما جاء به الرسول

ومنها: موافقته للقرآن في أمر الحجاب: روى البخارى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: دكان عمر بقول لرسول الله بيني أحجب نساءك فلم يفعل وكان أزواج الذي علي يتخلي يخرجون ليسلا قبل المناصع المواضع الى يتخلى فيها الناس لقضاء الحاجة - خرجت سودة بنت زمعة وكانت امرأة طويلة فرآها عمر بن الخطاب فأنزل الله آية الحجاب ديا نساء الذي لستن كأحد من النساء إن انقيتن فلا تخضمن بالقول الخ الآيات الاحزاب .

<sup>=</sup> على الله على الشدة كل الشدة والبأ ركل البأس على هؤلاء حيث قال رضى الله عنه فكان الشدة كل الشدة والبأ ركل البأس على هؤلاء حيث قال يا رسول الله . هم أعداء الله كذبوك وقا لوك وأخرجوك اضرب رقابهم هم رموس الكفر وأتحة الضلال يوطى الله بهم الإسلام ويذل بهم أهل الشرك ، ولى رسول الله بياني أخذ برأى الغالبية وهو ما يوائم طبيعته وماوصفه القرآن به ، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ، وقبل الفدا ، فأزل الله تبارك وتعالى ، ماكان لنبي أن يكون له أسرى حتى يشخن في الارض تريد عرض الدنيا والله بريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظم ، ٢٠ ، ١٨ الأنفال .

لا يجعل ما جاء به الرسول تبعا لما ورد عليه ، وهؤلاء الذين أخطؤا وضلوا و تركوا ذلك واستغنوا بما ورد عليهم وظنوا أن ذلك يغنيهم عن انباع العلم المنقول وصار أحدهم يقول أخذوا علمهم ميتا عن مبت ، وأخدنا علمنا عن الحي الذي لا يموت ، فيقال له أما مانقله الثقات عن المعصوم فهو حق ولولا النقل المعصوم لكنت أنت وأمثالك إمامن المشركين وإما مى اليهو دوالنصارى وأما ما ورد عليك فمن أين لك أنه وحى من الله ؟ ومن أين لك أنه ليس من وحى الشيطان ؟

والوحى وحبان وحى من الرحمن ووحى من الشيطان قال تعالى (وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم) وقال تعالى (وكذلك جعلنا لمكل نبى عدوا شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا) ١١١ الأنعام وقال تعالى (هل أنبئكم على من تنزل الشياطين) ١٢٢ الشعراء.

وقدكان المختار بن أبى عبيد من هذا الضرب حتى قل لابن عمر وابن عباس قيل لأحدهما أنه يقول أنه يوحى إليه فقال وإن الشياطين ليوحون إلى أو ليائهم ليجادلوكم ، وقيل للآخر أنه يقول أنه ينزل عليه ، فقال هل أنبئكم على من تنزل الشياطين .

فهؤ لا يحتاجون إلى الفرقان الإيماني القرآني النبوى الشرعي أعظم من حاجة غيرهم. وهؤلاء لهم حسيات يرونها ويسمعونها ، والحسيات يضطر اليها الإنسان بغير اختياره كما قديرى الإنسان أشياء ويسمع أشياء بغير اختياره كا قديرى الإنسان أشياء ويسمع أشياء بغير اختياره كا أن النظار لهم قياس ومعقول وأهل السمع لهم أخبار منقولات ، وهدف الأنواع الثلاثة هي طرق العلم الحس والخبر والنظر ، وكل إنسان من هذه الثلاثة في بعض الامور لكن يكون بعض الأنواع أغلب على بعض الناس في الدين وغير الدين كالطب فإنه تجربات وقياسات ، وأهله منهم من يغلب عليه التجربة والتجربة ؛ والتجربة التجربة ومنهم من يغلب عليه المتحربة والمناسمة . لا بد فيها من قياس . لمكن مثل قياس العاديات لا يعرف فيه العلة والمناسمة .

وصا حب القياس من يستخرج العلة المناسبة ويعلق الحـكم بها، والعقل خاصة القياس والاعتبار والقضايا الـكلية فلابد له من الحسيات التي هي الاصل ليعتبر بها، والحس ان لم يكن مع صاحبه عقل والافقد يغلط

والناس يقولون غلط الحس ، والغلط تارة من الحس وتارة من صاحبه فان الحس برى أمرا معينا فيظن صاحبه فيه شبأ آخر ، فيؤتى مز ظنه فلا بد له من المقل.

ولهذا النائم يرى شيأ و تلك الامور لها وجود وتحقيق ، ولكن هي خيالات وأمثلة فلما عزب ظها الرائى نفس الحقائق كالذى يرى نفسه فى مكان آخر يكلم أموانا ويكلمونه ، ويفعل أموراكثيرة وهو فى النوم يجزم بأنه نفسه الذى يقول ويفعل ، لان عقله عزب عنه وتلك الصورة الني رآها مثال صورته وخيالها لكن غاب عقله عن نفسه حتى ظن ان ذلك المثال هو نفسه فلما ثاب اليه عقله علم ان ذلك خيالات ومثالات

ومن الماس من لا يغيب عقله بل يعلم فى المنام أن ذلك فى المنا ، وهذا كالذى يرى صورته فى المرآة أو صورة غيره ، فاذا كان ضعيف العقل ظن أن تلك الصورة هى الشخصحى انه يفعل به مايفعل بالشخص ، وهذا يقع للصبيان والبله كما يخيل لأحدهم فى الضوء شخص يتحرك ويصعد وينزل فيظنو نه شخصا حقيقة ، ولا يعلمون انه خيال ، فالحس أحس صحيحا لم يغلط لكر معه عقل لم يميز بين هذا العين و المثال ، فان العقل قد عقل قبل هذا أن مثل هذا يكون مثالا ، وقد عقل لوازم الشخص بعينه و انه لا يكون فى الهواء و لا فى المرآة و لا يكرن بدنه فى غير مكانه ، وأن الجسم الواحد لا يكون فى مكانين

وهؤلا. الذين لهم مكاشفات ومخاطبات يرون ويسمعون ماله وجود في الخارج وما لا يكون موجوداً الافي أنفسهم كحال النائم، وهذا يعرفه كل أحد، ولـكن قد يرون في الخارج أشخاصاً يراها عيانا، ومافي خيال الانسان لايراه غيره ويخاطبهم أولئك الاشخاص ويحملونهم ويذهبون بهم إلى عرفات فيقفون بها وإما إلى غير عرفات، ويأتوهم بذهب وفضة وطعام ولباس وسلاح

وغير ذلك يخرجون إلى الناس ويأتونهم أيضاً بمن يطلبونه مثل من يكون له إرادة فى امرأة أو صبى فيأتونه بذلك إما محمولا فى الهواء وإما بسمى شديد ويخبر أنه وجد فى نفسه من الباعث القوى ما لم يمكنه المقام معه أو يخبر أنه سمح خطابا وقد ية تلون له من يريد قتله من أعدائه أو يمرضونه .

فهذا كله موجود كثيراً لكن من الناس من يعلم أن هذا من الشيطان وأنه من السحر، وأن ذلك حصل بما قاله ويعلمه من السحر، ومنهم من يعلم ان ذلك من الجن ويقول هذا كرامة أكرمنا بته خير الجن لنا، ومنهم من لا يظن أولئك الأشخاص الا آدميين أو ملائكة، فإن كانوا غير معروفين قال هؤلاء رجال العيب وإن يسموا قالوا هذا هو الخضر وهذا هو الياس، وهذا هو أبى بكر وعمر، وهذا هو الشيخ عبد القادر أو الشيخ عدى أو الشيخ أحمد الرفاعي أو غير ذلك ظن أن الامركذلك، فهذا لم يغلط لكن غلط عقله حيث لم يعرف أن هذه شياطين تمثلت على صور هؤلاء.

وكشير من هؤلاء يظن أن النبي يتلقي نفسه أو غيره من الأنبياء أو الصالحين يأتيب هي اليقظة و من يرى ذلك عبد قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو الشيخ وهر صادق في انه اياه من قال انه النبي أو الشيخ أو قيل له ذلك فيه ، لكن غلط حيث ظن صدق أو اثلك ، والذي له عقل وعلم يعلم أن هذا ليس هو النبي على الله ورسوله و تارة لما يراه منهم من مخالفة الشرع مثل أن يأمره بما يخالف أمر الله ورسوله و تارة يعلمه أن النبي على أن يأن أحداً من أصحابه بعد مو ته في اليقظة و لا كان يخاطبهم من قبره ، فكيف يكون هذا لى ، و تارة يعلم أن الميت لم يقم من قبره وأن روحه في الجنة لا تصير في الدنيا هكذا

وهذا يقع كثيراً لكثير من هؤلاء ويسمون تلك الصورة رفيقة فلان، وقد يقولون هو معناه يشكل وقد يقولون روحانيته، ومن هؤلاء من يقول إذا مت فلا تدعوا أحداً يغسلني ولا فلانا يحضرني، فأنى أنا أغسل نفسي، فإذا مات رأوه قد جاء وغسل ذلك البدن ويكون ذلك جنياً قد قال لهذا الميت أنك تجيء بعد الموت، واعتقد ذلك حقاً فإنه كان في حياته يقول له أموراً، وغرض الشيطان أن يضل أصحابه، وأما بلاد المشركين كالحند فهذا كثيراً

ما يرون الميت بعد موته جاء وفتح حانوته وردودائع وقضى ديوناً ودخل إلى منزله ثم ذهب، وهم لا يشكون أنه الشخص نفسه وإنما هو شيطان تصور في صورته .

ومن هؤلاء من يكون فى جنازة أبيه أوغيره والميت على سريره وهو يراه آخذاً يمشى مع الناس بيد ابنه وأبيه قد جعل شيخاً بعد أبيه فلا يشك أبنه أن أباه نفسه هو كان الماشى معه الذى رآه هو دون غيره ، وإنماكان شيطاناً، ويكون مثل هذا الشيطان قد سمى نفسه خالداً وغير خالد ، وقال لهم أنه من رجال الغيب، وهم يعتقدون أنه من الانس الصالحين ويسمونه خالداً الغيبى، وينسبون الشيخ اليه فيقولون محمداً الخالدى و نحو ذلك.

فإن الجن مأمورون و منهيون كالإنس وقد بعث الله الرسل من الانس اليهم وإلى الانس ، وأمر الجميع طاعة الرسل كما قال تعالى ( يا معشر الجن والانس ألم يأتكم رسل منكم يقصون علميكم آياتي وينذرونكم لقاء يو مكم هذا ، قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانواكافرين) وهذا بعد قوله (ويوم نحشرهم جميعاً يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال أولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله ) .

قال غير واحد من السلف أى كثير من أغويتم من الانس وأضللتموهم قال البغوى قال بعضهم استمتاع الانس بالجن ماكانوا يلقون لهم من الاراجيف والسحر والسكمانة وتزيينهم لهم الأمور التي يهيؤنها ويسهل سبيلها عليهم، واستمتاع الجن بالانس طاعة الانس لهم فيما يزينون لهم ن الضلالة والمعاصى قال محمد بن كعب هو طاعة بعضهم لبعض وموافقة بعضهم بعضا.

وذكر ابن أبى حاتم عن الحسن البصرىقال ماكان استمتاع بعضهم ببعض اللا أن الجن أمرت وعملت الانس، وعن محمد بن كعب قال هو الصحابة فى الدنيا، وقال ابن السائب استمتاع الانس بالجن استعادتهم بهم واستمتاع الجن بالانس أن قالوا قدأسرنا الانس مع الجن حتى عاذوا بنا فيز دادون شرفا فى أنفسهم و عظماً فى نفو سهم وهذا كقو له (وإنه كانرجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا)

قلت الاستمتاع بالشيء هو أن يتمتع به ينال به ما يطلبه و يريده ويهواه ويدخل فى ذلك استمتاع الرجال بالنساء بعضهم لبعض كما قال ( فما استمتعتم به منهن فآ توهن أجورهن فريضة ) ٢٤ — النساء ومن ذلك الفواحش كاستمتاع الذكور بالذكور والاناث بالاناث.

ويدخل فى هذا الاستمتاع بالاستخدام وأثمة الرياسة كما يتمتع الملوك والسادة بجنودهم وبماليـكمم ويدخل فىذلك الاستمتاع بالأموال كاللباس وممه قوله (ومتعوه على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) ٢٣٦ — البقرة وكان من السلف من يمتع المرأة بخادم فهى تستمتع بخدمته ومنهم من يمتع بكسوة أو نفقة ولهذا قال العقماء أعلى المتعة خادم وأدناها كسوة يجزى فيها الصلاة.

وفى الجملة استمتاع الانس بالجن ، والجن بالانس يشبه استمتاع الانس بالانس قال تعالى (الآخلاء يو مثذ بعضهم لبعض عدو إلاالمتقين) ٢٧ – الزخر ف وقال تعالى (وتقطعت بهم الاسباب) ٢٦٦ - البقرة قال مجاهد هي المودات التي كانت لغير الله وقال الخليل (إنما اتخذتم من دون الله أو ثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلمن بعضكم بعضا) في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلمن بعضكم بعضا) ٢٥ – الجاثية فالمشرك يعبد ما يهراه واتباع الهوى هو استمتاع من صاحبه بما بهواه وقد وقع في الانس والجن هذا كله .

و تارة يخدم هؤلا لهؤلاء فى أغراضهم وهؤلاء لهؤلاء فى أغراضهم ، فالجن تأتيه بما يريد من صورة أو مال أو قتل عدوه ، والإنس تطيع الجن فتارة يسجد له و تارة يسجد لما يأمره بالسجودله ، و تارة يمكنه من نفسه فيفعل به الفاحشة وكذلك الجنيات منهن من يريد من الإنس الذي يخدمنه ما يريد نساء الانسمن الرجال ، وهذا كثير فى رجال الجن ونسائهم . فكثير

من رجالهم ينال من نساء الانس مايناله الانسى ، وقد يفعل ذلك بالذكر ان (١)

وصرع الجن للانس هو لأسباب ثلاثة تارة يكون الجني يحب المصروع فيصرعه ليتمتع به ، وهذا الصرع يكون أرفق من غيره وأسهل ، و تارة يكون الانسى آذاهم إذا بال عليهم أو صب عليهم ماء حاراً أو يكون قتل بعضهم أو غير ذلك من أنواع الآذى ، وهذا أشد الصرع وكثيراً مايقتلون المصروع وتارة يكون بطربق العبث به كما يعبث سفهاء الانس بأبناء السبيل .

ومن استمتاع الانس بالجن استخدامهم في الأخبار بالأمور الغائمية كما يخبر السكهان، فإن في الانس من له غرض في هذا لما يحصل به من الرياسة والمال وغير ذلك، فإن كان القوم كفاراً كما كانت العرب لم تبال بأن يقال أنه كاهن كما كان العرب كهاناً، وقدم الذي يَشَالِني المدينة وفيها كهان، وكان المنافقون يطلبون النحاكم إلى السكهان، وكان أبو أبرق الأسلمي أحد السكهان قبسل أن يسلم، وإن كان القوم مسلمين لم يظهر أنه كاهن بل يجعل ذلك من باب السكرامات، وهو من جنس السكهان فإنه لا يخدم الانسي بهذه الأخبار إلا لما يستمتع به من الانسي بأن بطيعه الانسي في بعض ما يريده إمافي شرك وإما في فاحشة وإما في أكل حرام وإما في قتل نفس بغير حق م

فالشياطين لهم غرض فيما نهى الله عنه من الكفر والفسوق والعصيان ولهم لذة فى الشر و الفتن يحبون ذلك وإن لم يكن فيه منفعة لهم ، وهم يقولون بأمر السارق أن يسرق ويذهب إلى أهل المال فيقولون فلان سرق متاعكم ، وله خذا يقال القوة الملكية والبهيمية والسبعية والشيطانية . فإن الملكية فيها العلم النافع والعمل الصالح ، والبهيمية فيها الشهوات كالاكل والشرب ، والسبعية فيها الشهوات كالاكل والشرب ، والسبعية فيها الفيطانية فشر محض ليس فيها جاب منفعة ، ولا دفع مضرة .

<sup>(</sup>۱) رحم الله المؤلف وغفر له ، فكل هذا وما بعده ينكره القرآن والحديث .

والفلاسفة ونحوهم بمن لا يعرف الجن والشياطين لا يعرفون هذه وإنما يعرفون الشهوة والغضب ، والشهوة والغضب خلقاً لمصلحة ومنفعة الممن المذموم هو العدوان فيهما ، وأما الشيطان فيأمر بالشر الذي لا منفعة فيه ويحب ذلك كما فعل إلليس بآدم لما وسوس له ، وكما امتنع من السجود له ، فالحسد يأمر به الشيطان ، والحاسد لا ينتفع بزوال النعمة عن المحسود ، لمكن يدخض ذلك ، وقد بكون بغضه لفوات غرضه وقد لا يكون .

ومن استمتاع الانس بالجن استخدامهم فى إحضار بعض ما يطلبونه من مال وطعام وثياب رنفقة فقد يأتون ببعض ذلك وقد يدلونه على كنز وغيره، واستمتاع الجن بالإنس استعالهم فيها يريده الشيطان من كفر و فسوق ومعصية

ومن استمتاع الإنس بالجن استخداههم فيما يطلبه الإنس من شرك وقتل و فواحش ، فتارة يتمثل الجنى في صورة الإنسى ، وإذا استغاث به بعض أتباعه أتاه فظن أنه الشيخ نفسه ، وتارة يكون التابع قد نادى شيخه وهتف به يا سيدى فلان فينقل الجنى ذلك المكلام إلى الشيخ بمثل صوت الإنسى حتى يظن الشيخ أنه صوت الإنسى بهينه ، ثم إن الشيخ يقول نعم ويشير إشارة يدفع بها ذلك المكروه ، فيأتى الجنى بمثل ذلك الصوت والفعل بيظن ذلك الشخص أنه شيخه نفسه وهو الذي أجابه ، وهو الذي فعل ذلك ، حتى إن تابع الشيخ قد يكون يده في إناء يأ كل فيضع الجنى يده في صورة يد الشيخ ويأ خذ من الطعام ، فيظن ذلك التابع أنه شيخه حاضر معه ، والجنى يمثل الشيخ نفسه مثل ذلك الاناء فيضع يده فيه حتى يظن الشيخ أن يده في ذلك الاناء ، فإذا حضر المريد ذكر له الشيخ أن يدى كانت في الإناء فيصدقه ، ويكون بينهما مسافة شهر ، والشيخ موضعه ويده لم تطل ، والحن الجنى مثل المشيخ وهمثل المريد حتى ظن كل منهما أن أحدهما عند الآخر ، وإنما كان عنده ما مثله الجنى وخيله ،

وإذا سئل الشيخ المخدوم عن أمر غائب إما سرقة و إما شخص مات وطلب منه أن يخبر بحاله ، أو علة فى النساء أوغير ذلك فإن الجني قد يمثل ذلك فيريه

صورة المسروق فيقول الشيخ ذهب اسكم كذا وكذا ، ثنم إن كان صاحب المال معظماً وأراد أن يداه على سرقته مثل له الشيخ الذى أخد أو المكان الذى فيه المال فيذهبون إليه فيجدونه كما قال ، والاكثر منهم أنهم يظهرون صورة المال ولا يكون عليه لأن الذى سرق المال معه أبضا حتى يخدمه

والجن يخاف بعضهم من بعض كما أن الإنس يخاف بعضهم بعضاً فإذا دل الجنى عليه جاء إليه أولياء السارق فآذوه ، وأحياناً لايدل لكون السارق وأعوانه يخدمونه ويرشونه كما يصيب معرف اللصوص من الإنس تارة يعرف السارق ولا يعرف به إما لرغبة ينالها منه وإما لرهبة وخوف منه وإذا كال المسروق لكبير يخافه ويرجوه عرف سارقه .

فهذا وأمثاله من استمتاع بعضهم ببعض .

والجن مكلفون كتكليف الإنس ومحمد صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الثقلين الجن والإنس، وكفار الجن يدخلون النار بنصوص وإجماع المسلمين وأما مؤمنهم ففيهم قولان وأكثر العلماء على أنهم يثابون أيضاً ويدخلون الجنة وقد روى أنهم يكونون فى ربضها يراهم الإنس من حيث لا يرون الإنس، عكس الحال فى الدنيا وهو حديث رواه الطبرانى فى متجمه الصغير يحتاج النظر فى إساده، وقد احتج إن أبى ليلى وأبو يوسف على ذلك بقوله تعالى ( ولسكل درجات مما عملوا ) وقد ذكر الجن والانس الأبرار والفجار فى الاحقاف والانعام. واحتج الأوزاعى وغيره بقوله تعالى ( لم يطمئهن فى الاحقاف والانعام. واحتج الأوزاعى وغيره بقوله تعالى ( لم يطمئهن القول فى أمم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرين ولكل الذين حق عليهم درجات مما عملوا ) وقد تقدم قبل هذا ذكر أهل الجنة وقوله ( أولئك الذين ولكل درجات مما عملوا ونجاوز عن سيتانهم فى أصحاب الجنة ) ثمم قال ونجل درجات مما عملوا وايو فيهم أعملهم وهم لا يظلمون .

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم در جات أهل الجنة تذهب علو آ ودر جات أهل النار تذهب سفلا ، وقد قال تعالى عن قول الجن ( منا الصالحون ومنا

دون ذلك كنا طرائق قددا) وقالوا (وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون فن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم -طبا) ففيهم الدكمفار والفساق والعصاة وفيهم من فيه عبادة ودين بنوع من قلة العلم كما في الانس وكل نوع من الجن يميل إلى نظيره من الانس ، فاليهود مع اليهود، النصارى مع النصارى . والمسلمون مع المسلمين ، والفساق مع الفساق وأهل الجهل والبدع .

واستخدام الانس لهم مثل استخدام الانس المانس بشيء ، منهم من يستخدمهم في المحرمات من الفوا-ش والظلم والشرك والقول على الله بلاعلم وقد يظنون ذلك من كرامات الصالحين وإنما هو من أفعال الشياطين ، ومنهم من يستخدمهم في أمور مباحة إما إحضار ماله أو دلالة على مكان فيه مال ليس له مالكمعصوم أو دفع من يؤذيه و عو ذلك ، فهذا كاستعانة الانس بعضهم ببعض في ذلك .

والنوع الثالث أن يستعملهم فى طاعة الله و رسوله كما يستعمل الانس فى مثل ذلك، فيأمرهم بما أمر الله به و رسوله، وينهاهم عما نهاهم الله عنه و رسوله كا يأمر الانس وينهاهم، وهذه حال نبينا صلى الله عليه وسلم وحال من اتبعه واقتدى به من أمته وهم أفضل الحلق، فإنهم يأمرون الانس والجن المأمره الله به و رسوله، وينهون الانس والجن عما نهاهم الله عنه و رسوله إذ كان نبينا محد بَيَكِليّهُ مبعو ثا بذلك إلى الثقلين الانس والجن (١) وقد قال الله له (قل هذه سبيلي ادعو إلى الله على بصيرة أناومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) وقال (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر له خذوبكم والله غفور رسم ) .

وعمر رضى الله عنه لما نادى يا سارية الجبل قال إن لله جنوداً ببلغون

<sup>(</sup>۱) يؤيد هذا ما ورد فى سورة الأنعام آية ١٣٠ من قوله تعالى ويامعشر المجن والانس ألم يأتـكم رسل منكم يقصون عليكم آياتى وينذرونكم لفا. يومكم هذا الخ والأمر على التغليب إذ الرسل من الانس فقط .

صوت عمر إلى سارية وهو أنهم نادوه بمثل صوت عمر ، وإلانفس صوت عمر لا يصل نفسه فى هذه المسافة البعيدة ، وهذا كالرجل يدعو آخر وهو بعيد عنه فيقول يا فلان فيعان على ذلك فيقول الواسطة بينهما يا فلان وقد يقول لمن هو بعيد عنه فاللان أحبس الماء تعال إلىنا وهو لا يسمع صوته ، فيناديه الواسطة بمثل ذلك يا فلان احبس الماء ارسل الماء إما بمثل صوت فيناديه الواسطة بمثل ذلك يا فلان احبس الماء ارسل الماء إما بمثل صوت الأول إن كان لا يقبل إلا صوته وإلا فلا يضر بأى صوت كان إدا عرف أن صاحبه قد ناداه ، وهذا حكاية كان عرمرة قد أرسل جيشاً فجاء شخص وأخس أهل المدينة بانتصار الجيش وشاع الخبر فقال عمر من أين لهم هذا ؟ قالوا شخص صفته كيت وكيت فأخبرنا فقدال عمر : ذلك أبو الهيثم بريد الجن وسيجيء بريد الانسان بعد ذلك بأيام .

وقد يأمر الملك بعض الناس بأمر ويستكتمه إياه فيخرج فيرى الناس يتحدثون به فإن الجن تسمعه وتخبر به الناس ، والذين يستخدمون الجن فى المباحات يشبه استخدام سلمان لكن أعطى ملكا لاينبغى لأحد بعده وسخرت له الانس والجن ، وهذا لم يحصل لغيره .

والذي على الله على المحمد وأردت أن أربطه إلى سارية من سوارى السجد فذعته حتى سأل لعابه على المدى وأردت أن أربطه إلى سارية من سوارى السجد ثم ذكرت دعوة أخى سلمان فأرسلته . فلم يستخدم الجن أصلا لمكن دعاهم إلى الايمان بالله وقرأ عليهم القرآن وبلغهم الرسالة وبايعهم كما فعل بالانس . والذي أو تيه عليهم أعظم مما أو تيه سلمان فأنه استعمل الجن والانس في عبادة الله وحده وسعادتهم في الدنيا والآخرة لالغرض يرجع إليه إلاابتغاء وجه الله وطلب مرضاته ، و اختار أن يكون عبداً رسولا على أن يكون نبباً ملمكا ، فداود وسلمان و يوسف أنبياء ملوك ، وإبراهيم و موسى و عيسى و محمد رسل عبيد فهو أفضل كفضل السابقين المقرسين على الابرار أصحاب اليمين . ومحمد رسل عبيد فهو أفضل كفضل السابقين المقرسين على الابرار أصحاب اليمين . وكثير من أهل الكلام والعلم لم يعرفوا الفرق بين الانبياء والصالحين في الآيات

الحارقة ، وما لأوليا الشيطان من ذلك من السحرة والكهان والكفار من المشركين وأهل الكتاب وأهل البدع والضلال من الداخلين في الاسلام جعلوا الحوارق جنساً واحدا وقالواكلها يمكن أن تكون معجزة إذا اقترنت بدءوى النبوة والاستدلال بها والتحدى بمثلها .

وإذا ادعى النبوة من ليس بنبى من الكفار والسحرة فلابد أن يسلبه الله ما كان معه من ذلك وأن يقيض له من يعارضه ولو عارض واحد من هؤلاء النبى لأعجزه الله ، فخاصة المعجزات عندهم مجر دكون المرسل إليهم لا يأنون ممثل ما أتى به النبى كان معتاداً للناس ، قالوا إن عجز الناس عن المعارضة خرق عادة ، فهذه هى المعجزات عندهم وهم ضاهوا سلفهم من المعتزلة الذبن قالوا المعجزات هى خرق العادة لكن أنكرواكرامات الصالحين وأنكروا أن المعجزات مى خرق العادة لكن أنكرواكرامات الصالحين وأنكروا أن يكون السحر والكهانة إلا من جنس الشعبذة والحيل لم يعلموا أن الشياطين تعبن على ذلك ، وأولئك أثبتوا الكرامات ثم زعوا أن المسلمين أجموا على أن هذه لا تكون إلا لرجل صالح أو نبي قالوا فإذا ظهرت على يدرجل كان صالحا بهذا الاجاعوهؤلاء أنفسهم قدذ كروا أنها تكون للسحرة ما هو مثلها و بنا فضوا في ذلك كا قد بسط في غير هذا الموضع .

فصاركشير من الناس لا يعلمون ما للسحرة والكهان وما يفعله الشياطين من العجائب وظوا أنها لا تدكون إلا لرجل صالح فصار من ظهرت هذه له يظن أنها كرامة فيقوى قلبه بأن طريقته هي طريقة الأولياء ، وكذلك غيرهم يظن فيه ذلك ثم يقولون الولى إذا تولى لا يعترض علبه فمنهم من يراه مخالفا لما علم بالاضطرار من دين الرسول مثل ترك الصلاة المفروضة وأكل الحبائث كالحز والحشيشة والميتة وغير ذلك وفعل الفوا-ش والفحش والتفحش في المنطق ، وظلم الناس وقتل النفس بغيرحق والشرك بالله ، وهومع ذلك يظن فيه أنه ولى من أولياء الله قد وهبه هذه الكراءات بلا عمل فضلا من الله تعالى ، ولايه من أولياء الشاطين ، وأن هذه من أولياء الشياطين ، وأن هذه من أولياء الشياطين يضل به الناس و نغويهم .

و دخلت الشياطين في أنواع من ذلك فتارة يأتون الشخص في النوم يقول أحدهم أما أبو بكر الصديق وأما أتوبك لى وأصير شيخك وأنت تتوب الناس لى ويلبسه فيصبح وعلى رأسه ماأ ابسه فلايشك أن الصديق هو الذي جاءد ولا يعلم أنه الشيطان ، وقد جرى مثل هذاله دة من الما أيخ المراق والجزيرة والشام وتارة يقص شعره في النوم فيصبح فيجد شعره مقصوصاً و تارة يقول أنا الشيخ فلان فلا يشك أن الشيخ نفسه جاءه وقص شعره

وكثيراً ما يستفيث الرجل بشيخه الحى أو الميت فيأتونه فى صورة ذلك الشيخ وقد يخلصونه مما يكره ، فلا يشك أن الشيخ نفسه جاءه أو أن ملكا تصور بصورته وجاءه ولا يعلم أن ذلك الذى تمثل إنما هو الشيطان لما أشرك بالله أضلته الشياطين ، والملائكة لا تجيب مشركا و تارة يأتون إلى هن هو خال فى البرية وقد يكون ملكا أو أميراً كبيراً ويكون كافراً وقد انقطع عن أصحابه وعطش وخاف الموت فيأتيه فى صورة انسى و يسقيه و يدعوه إلى الاسلام ويتو به في يديه ويتو به ويطعمه و بدله على الطريق ويقول من أنت فيقول أنا ولان و يكون فى موضع .

كما جرى مثل هذا لى كنت فى مصر فى قلعتها وجرى مثل هذا إلى كثير من النرك من ناحية المشرق وقال اله ذاك الشخص أنا ابن تيمية فلم بشك ذلك الأمير إنى أبا هو وأخبر بذلك ملك مار دين وأرسل بذلك ملك ماردين وأرسل بذلك ملك ماردين وأبل لم أخرج من الى ملك مصر رسولا وكنت فى الحبس فاستعظموا ذلك وأنا لم أخرج من الحبس، ولسكن كان هذا جنيا يحبنا فيصنع بالترك التتر مثل ماكنت أصنع بهم لما جاؤا إلى دمشق كنت أدعرهم إلى الاسلام فإذا نعاق أحدهم بالشهادتين أطعمتهم ما تيسر، فعمل معهم مثل ماكنت أعل وأراد بذلك اكرامي ليظن ذلك أنى أنا الذي فعلت ذلك.

قال لى طائفة من الناس فلم لا يجوز أن يكون ملكا قلت لا إن الملك لا يكذب وهدا قد قال أنا ابن تيمية وهو يعلم أنه كاذب فى ذلك .

وكثير من الناس رأى من قال إني أنا الخضر ولمنما كان جنياً ثم صار من

الناس من يكدنب بهذه الحكايات انكاراً لها لموت الحضر، والذبن قد عرفوا صدقها يقطعون بحباة الحضر، وكلا الطائفتين مخطى، فإن الذين رأوا من قال إلى أنا الحضر هم كشيرون صادقون، والحكايات متراترات لـكن اخطؤا فى ظهم أنه الحضر، وإنما كان جنياً ولهذا بجرى مثل هذا للبهود والنصار، فكشيراً ما يأتهم فى كنائسهم من يقول إنه الخضر، وكذلك البهود يأتهم فى كمنائسهم من يقول إنه الخضر، وكذلك المهود يأتهم فى كمنائسهم من يقول إنه الخضر، وفى ذلك من الحكايات الصادقة ما يعنيق عنه هذا الموضع يبين صدق من رأى شخصاً وظن إله الخضر وإنه غلط فى ظمه إنه الخضر وإنما كان جنياً.

وقد يقول أما المسيح أو موسى أو محمد أو أبو بكر أو عمر أو الشبخ فلان فكل هذا قد وقع والذي عَلَيْكُ قال ( من رآنى فى المنام فقد رآنى حمّاً فإن الشيطان لا يتمثل فى صورتى) قال ابن عباس فى صورته التى كان عليها فى حياته و هذه رؤية فى المنام ، وأما فى اليقظة فمن ظن أن أحداً من الموتى يجيى و بنفسه للناس عياناً قبل يوم القبامة فمن جهله أتى .

ومن هذا ضلت النصارى حيث اعتقدوا أن المسيح بعد أن صلب كما يظنون أنه أتى إلى الحواربين وكلمهم ووصاهم وهذا مذكور فى أناجيلهم وكلما تشهد بذلك وذلك الذى جاءكان شيطاناً قال أنا المسيح ولم يسكن هو المسيح نفسه، ويجوز أن يشتبه مثل هذا على الحواربين كما اشتبه على كثير من شيوخ المسلمين ولسكن ما أخبرهم المسيح قبل ان يرفع بتبليغه فهو الحق الذى يجب عليهم تبليغه ولم يرفع حتى بلغ رسالات ربه فلا حاجة إلى مجيئه بعد أن رفع الما السماء .

وأصحاب الحلاج لما قتل كان يأتيهم من يقول أنا الحلاج فيرونه في صورته عياناً وكنذلك شيخ بمصر يقال له الدسوقى بعد أن مان كان يأتى أصحابه من جهته رسائل وكتب مكتوبة، وأرانى صادق من أصحابه الكتاب الذي أرسله فرأيته بخط الجن وقد رأيت خط الجن غير مرة وفيه كلام من كلام الجن وذاك المعتقد يعتقد أن الشيخ حى وكان يقول إنتقل ثم مات، وكذلك شيخ

آخركان بالمشرق وكان له خوارق من الجن وقيلكان بعد هذا يأتى خواص أصحابه في صورته فيمتقدون أنه هو .

وهكذا الذين كانوا يمتقدون بقاء على أو بقاء محمد بن الحنفية قد كان بأتى الى بعض أصحابهم جى فى صورته وكذا منتظر الرافضة قديراه أجمل كان ويكون المرئى جنيا فهذا باب واسع واقع كشيراً، وكاما كان القوم أجمل كان عندهم أكثر فنى المشركين أكثر مما فى النصارى وهو فى النصارى كما هو فى الداخلين فى الإسلام وهذه الأمور يسلم بسببها ناس ويتوب بسببها ناس يكونون أضل من أصحابها فينتقلون بسبه اإلى ما هو خير مماكان عليه كالشيخ الذى فيه كذب وفجور من الإنس قد يأتيه قوم كفار فيدعوهم إلى الإسلام فيسلمون ويصيرون خيراً مما كانوا وإن كان قصد ذلك الرجل فاسداً وقد قال النبي عيالية (إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وبأقوام لا خلاق المركل النه يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وبأقوام لا خلاق المركل النه يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وبأقوام لا خلاق

وهذا كان كالحجج والأدلة التي يذكرها كثير من أهل الكلام والرأى فإنه ينقطع بهاكثير من أهل الباطل ويقوى بها قلوب كثير من أهل الحق وإن كانت في نفسها باطلة فغيرها أبطل منها ، والخير والشردر جات فينتفع بها أقوام ينتقلون مما كانوا عليه إلى ما هو خير منه .

وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين من الرافضة والجهمية وغيرهم إلى بلاد الكفار فأسلم على يديه خلق كثير وانتفعوا بذلك وصاروا مسلمين مبتدعين وهو خير من أن يكونوا كفاراً ، وكذلك بعض الملوك قد بغزو غزواً يظلم فيه المسلمين والسكفار ويكون آثماً بذلك ، ومع هذا فيحصل به نفع خلق كثير كانوا كفاراً فصاروا مسلمين ، وذلك كان شراً بالنسبة إلى القائم بالواجب وأما بالنسبة إلى الكفار فهو خير .

وكذلك كشير من الأحاديث الضعيفة في الترغيب والترهيب والفضائل

<sup>(</sup>١) الجملة الأولى رواها أحمد وغيره ، والثانية رواها النسائى و ابن حبان

والاحكام والقصص قد يسمعها أقوام فينتقلون بها إلى خير مما كانوا عليه وإن كانت كذباً ، وهذا كارجل يسلم رغبة فى الدنيا ورهبة من السيف ، ثم إذا أسلم وطال مكثه بين المسلمين دخل الإيمان فى قلبه ، فنفس ذل الكف الذى كان عليه وانقهاره و دخوله فى -كم المسلمين خير من أن يبق كافراً فانتقل إلى خير مما كان عليه وخف الشر الذى كان فيه ثم إذا أراد الله هدايته أدخل الإيمان فى قلمه

والله تعالى بعث الرسل بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتفليلها والنبي وكالله دعا الخلق بغاية الامكان ونقل كل شخص إلى خير بما كان عليه بحسب الإمكان والكل درجات بما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون .

وأكثر المتكلمين يردون باطلا بباطل وبدعة ببدعة لكن قد يردون باطل السلمين فيصير الكافر مسلماً الكنفار من المشركين وأهل الكنتاب بباطل المسلمين فيصير الكافر مسلماً مبتدعاً ، وأخص من هؤلاء من يرد البدع الظاهرة كبدعة الرافضة ببدعة أخف منها وهي بدعة أهل السنة ، وقد ذكرنا فيها تقدم أصناف البدع.

و لا ريب أن المعتزلة خير من الرافضة ومن الخوارج فإن المعتزلة تقر بخلافة الخلفاء الاربعة وكلهم يتولون ابا بكر وعمر وعثمان وكدلك المعروف عنهم أنهم يتولون علياً ومنهم من يفضله على أبى بكر وعمر ، ولكن حكى عن بعض متقدميهم أنه قال فسق يوم الجمل إحدى الطائفةين ولا أعلم عينها وقالو ا إنه قال لو شهد على والزبير لم أقبل شهادتهما لفسق أحدهما لا بعينه ولو شهد على مع آخر فني قبول شهادته قولان ، وهذا القول شاذ فيهم، والذي عليه عامتهم تعظيم على ،

ومن المشهور عندهم ذم معاوية وأبي موسى وعمرو بن العاص لأجل على ، ومنهم من يكفر هؤلاء ويفسقهم بخلاف طلحة والزبير وعائشة فإسهم يقولون أن هؤلاء تابوا من قتاله وكام يتولى عثمان ويعظمون ابا بكر وعمر ويعظمون الذنوب فهم يتحرون الصدق كالخوارج لا يختلقون الكذب كالرافضة ولا يرون أيضاً اتخاذ دار غير دار الاسلام كالخوارج ولهم كتب

فى تفسير القرآن و نصر الرسول ولهم محاسن كثيرة يترجحون على الخوارج والروافض وهم قصدهم اثبات توحيد الله ورحمته وحكمته وصدق وطاعته ، وأصوطم الخسءن هذه الصفات الخس الكهم غلطو افى بعض ما قالوه فى كل واحد من أصوطم الخس فجعلوا من التوحيد نفى الصفات وانكار الرؤية والقول بأن القرآن مخلوق ، فوافقوا فى ذلك الجهمية وجعلوا من الدل أنه لا يشاء ما يكون ، ويكون ما لا يشاء ، وإنه لم يخلق أفعال العباد فنفوا قدر ته ومشيئته وخلقه لإثبات العدل وجعلوا من الرحمة نفى أمور خلقها لم يعرفوا ما فيها من الحكمة .

وكمذلك هم والحوارج قالوا بإنفاء الوعيد ليثبتوا أن الرب صادق لا يكذب إذ كان عندهم قد أخبر بالوعيد العام فمتى لم يقل بذلك لزم كذبه، وغلطوا فى فهم الوعيد، وكمذلك الآمر بالمعروف والنهى عن المنسكر بالسيف قصدوا به طاعة الله ورسوله كما يقصده الحوارج والزيدية فغلطوا فى ذلك وكمذلك إنسكارهم للخوارق غير المعجزات قصدوا به إثبات النبوة وفصرها وغلطوا فيما سلكوه فإن النصر لا يكون بتكذيب الحق، وذلك لكونهم لم يحققوا خاصة آيات الأنبياء.

والاشعرية ماردوه من بدع المعتزلة والرافضة والجهمية وغيرهم و بينوا ما بينوه من تناقضهم وعظموا الحديث والسنة ومذهب الجماعة فحصل بما قالوه من بيان تناقض أصحاب البدع الكبار وردهم ما انتفع به خلق كثير .

فإن الأشعرى كان من المعتزلة و بتى على مذهبهم أربدين سنة يقرأ على أبي على الجبائى ، فلما انتقلءن مذهبهم كان خبيراً بأصولهم وبالرد عليهم وبيان تناقضهم ، وأما ما بتى عليه من السنة فليس هو من خصائص المعتزلة بل هو من القدر المشترك بينهم وبين الجهمية ، وأما خصائص المعتزلة فلم يوالهم الأشعرى فى شىء منها بل ناقضهم فى جميع أصولهم و مال فى مسائل العدل والاسماء والاحكام إلى مذهب جهم ونحوه .

وكثير من العطوائف كالنجارية أنباع حسين النجار والضرارية أتباع ضرار بن عمر و يخالفون المعزلة في القدر والأسماء والأحكام وإنفاذ الوعيد، والمعتزلة من أبعد الماس عن طريق أهل الكشف والخوارق والصوفية يذمونها وبعيبينها وكذلك يبالغون في ذم النصارى أكثر بما يبالغون في ذم اليهود، وهم إلى النصارى أقرب، فإن النصارى وهم إلى النصارى أقرب، فإن النصارى عندهم عبادة وزهد وأخلاق بلا معرفة ولا بصيرة فهم ضالون، واليهودعندهم علم و نظر بلافعد صالح ولا عبادة ولا زهد ولا أخلاق كريمة فهم مغضوب علم م والنصارى ضالون.

قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم ولا أعلم فى هذا الحرف اختلافا بين المفسرين ، وروى بإسناد عن أبى روق عن ابن عباس وغير طريق الصالين وهم النصارى الذين أضلهم الله بفريتهم عليه يقول فأ لهمنا دينك الحق وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له حتى لا تغضب علينا كما غضبت على البهود ولا تضلناكما أضلات البصارى فتعذبناكما تعذبهم، يقول امنعنا من ذلك برفقك ورحمتك ورأفتك وقدرتك ، قال ابن أبى حاتم ولا اعلم فى هذا الحرف اختلافا بين المفسرين وقد قال سفيان ابن عيينة كانوا يقولون من فسد من علمائنا ففيه شبه من النصارى .

فأهل الكلام أصل أمرهم هو النظر في العلم ودليله فيعظمون العلم وطريقه وهو النظر ·

وأهل الزهد يعظمون الارادة والمربد وطريق أهل الارادة ، فهؤلاء . يبنون أمرهم على النظر ، وهذه هى القوة العلمية ولا بد لأهل الصراط المستقيم من هذا وهذا ، ولا بد أن يكون هذا وهذا موافقاً لما جاء به الرسول .

فالإيمان قول وعمل وموافقة السنة وأولئك عظموا النظر وأعرضوا عن الإرادة وعظموا جنس النظر ولم يلتزموا النظر الشرعى فغلطوا من جهة كون جانب الإرادة لم يعظموه وإن كانوا يوجبون الاعمال الظاهرة فهم لايعرفون أعمال القلوب وحقائقها. ومن جهة أن النظر لم يميزوا فيه بين النظر الشرعى الحق الذي أمر به الشارع وأخبر به وبين النظر البدعي الباطل المنهي عنه .

وكذلك الصوفية عظموا جنس الإرادة القلب وذهوا الهوى وبالغوافي الباب ولم يميز نثير منهم بين الارادة الشرعية الموافقة لأمم الله ورسوله ربين الارادة البدعية بل أقبلوا على طريق الارادة وأعرض كثير منهم عن طريق النظر فدخل عليهم الداخل من هاتين الجهتين ولهدا صار هؤلاء يميل إليهم النصارى ويميلون إليهم وأولئك يميل إليهم البهود ويميلون إليهم وألتباغض، وكذلك بين أهل ويميلون إليهم والرأى وبين اهل التصوف والزهد تنافر وتباعض. هذا وهذا من الحروج عن الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من البين الخروج عن الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من البين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.

نسأل الله العظيم أن بهـدينا وسائر إخوانها الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب علمهم ولا الضالين آمين .

﴿ فصل ﴾ فإن قيل فإذا أن في كتب الأماجيل التي عندهم أن المسبح صاب وأنه بعد الصلب بأيام أتى إليهم وقال لهم أنا المسيح ولا يقولون أن الشيطان تمثل على صورته فالشيطان ليس هو لحم وعظم وه ند أثر المسامير أو نحو هذا الحكلام فأين الانجيل الذي قال الله عز وجل فيه ( وليحكم أهل الانجيل المنافيل وقال المنافيل والمنافيل المنافيل والمنافيل وقال المنافيل والمنافيل والمنا

من فوقهم ومن تحت أرجلهم ) وقال أيضاً (قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربكم الكافرين ).

وهذا أمر للنبي بين بأن يقول لأهل الكنتاب الذين بعث إليهم وهو من كان في وقتهم ومن بأنى من بعدهم إلى يوم القيامة ، لم يؤمر أن يقول ذلك لمن قد تاب منهم وكذلك قوله (وكيف يحكمو نك وعندهم التوراة فيها حكم الله وكذلك قوله (وليف يحكمو النوراة فيها حكم الله وكذلك قوله (وليحكم أهل الابحيل بما أنزل الله فيه) هو أمر من الله على لسان محمد لأهل الانجيل ومن لا يؤمر على لسان محمد بالتيلية.

قيل قبل هذا أنه قد قيل ليس في العالم نسخة بنفس ما أنزل الله في التوراة والانجيل بل ذلك مبدل ، فإن التوراة انقطع تواتره والانجيل إنما أخذت عن أربعة شم من هؤلاء من زعم أن كثيراً مما في التوراة أو الانجيل باطل ليس من كلام الله ومنهم من قال بل ذلك قليل ، وقيل لم يحرف أحد شيئاً من حروف الكنتب وإنما حرفوا معانها بالتأويل ، وهذان القولان قال كلا منهما كثير من المسلين ، والصحيح القول الثالث وهو أن في الأرض نسخا صحيحة وبقيت إلى عهد الذي تشيئي ونسخا كثيرة محرفة ومن قال أنه لا يحرف شيء من المسخ فقد قال ما لا يمكنه نفيه ، ومن قال جميع النسخ بعدالذي شيئي حرفت من المسخ فقد قال ما لا يمكنه نفيه ، ومن قال جميع النسخ بعدالذي شيئي حرفت فقد قال ما يعلم أنه خطأ ، والقرآن يا رهم أن يحكموا بما أنزل الله في التوراة والانجيل ، و يخبر أن فيهما حكمه وليس في القرآب خبر أنهم غيروا جميع النسخ .

وإذا كان كذلك فنقول هو سبحانه قال (وليحكم أهل الانجيل بما أنزل الله في ما أنزل الله في ما أنزل الله في ما أنزل الله بعد أن رفع فهو مثلها فى التوراة ذكر وفاة موسى عليه السلام ، ومعلوم أن هذا الذى فى التوراة والانجيل من الخبر عن موسى وعيسى بعد توفيهما ليس هو مما أنزله الله ومما تلقوه عن موسى وعيسى، بل هو مماكتبوه مع ذلك

للتعريف بحال توفيهما ، وهذا خبر محض من الموجودين بعدهما عن حالها ليس هو نما أنزله الله عليهما ولا هو نما أمرا به فى حياتهما ، ولا نما أخبرا به الناس .

وكذلك لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وقوله , ولو أنهم أقاموا التوراة والانجيل وما أنزل إليهم من ربهم لا كلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ) فإن إقامة الكت ب العمل بما أمر الله بع في الكتاب من التصديق بما أخبر به على لسان الرسول، وما كتبه الذين نسخوه من بعد وفاة الرسول ومقدار عمره ونحو ذلك ليس هو مما أنزله الله على الرسول ولا مما أمر به ولا أخبر به ، وقد يقع مثل هذا في الكتب المصنفة يصنف الشخص كتاباً فيذكر ناسخه في آخره عمر المصنف ونسبه وسنه ونحو ذلك ما ليس هو من كلام المصنف .

و لهذا أمر الصحابة والعلماء بتجريد القرآن ، وأن لا يكتب فى المصحف غير القرآل فلا يكتب أسماء السور ولا التخميس والقرشير ، ولا آمين ولاغير ذلك ، والمصاحف القذيمة والتي كتبها أهل العلم على هذه الصفة ، و فى المصاحف من قد كتب ناسخها أسماء السور والتخميس والتعشير والوقف والابتداء ، وكتب فى آخر المصحف تصديقه ودعا وكتب اسمه ونحو ذلك ، وليس هذا من القرآن .

فهكذا ما فى الانجيل من الخبر عن صلب المسيح و توفيه ومجيئه بعد رفعه إلى الحواريين ليس هو مماقاله المسيح ، وإنما هو مما رآه من بعده والذى أنزله الله هو ما سمع من المسيح المبلغ عن الله .

فإن قيل : فإذاكان الحواريون قد اعتقدوا أن المسيح صلب وأنه أناهم بعد أيام وهم الذين نقلوا عن المسيح الانجيل والدين فقد دخلت الشبهة.

قيل ألحواريون وكل من نقل عن الأنبيا. إنما يجب أن يقبل منهم ما نقلوه عن الآنبياء ، فإن الحجة في كلام الأنبياء ، وما سوى ذلك فموقوف على الحجة إن كان حقا قبل و إلا رد ، و لهذا كان ما نقله الصحابة عن النبى صلى الله عليه وسلم من القرآن و الحديث يجب قبوله لا سيا المتواتر كالقرآن وكثير من السنن ، وأما ما قالوه فما أجمعوا عليه فإجماعهم معصوم ، وما تنازعوا فيه رد إلى الله والرسول ، وعمر قد كان أو لا أنكر موت النبى صلى الله عليه وسلم حتى رد ذلك عليه أبو بكر ، وقد تنازعوا فى دفنه حتى فضل أبو بكر بالحدبث الذى رواه ، وتنازعوا فى تجهيز جيش أسامة وتنازعوا فى قتال مانعى الزكاة فلم يكن هذا قادحاً فيما نقلوه عن النبى عَلَيْنَانُ ،

والنصارى ايسوا متفقين على صلب المسيح ولم يشهد أحد منهم صلبة ، فإن الذى صلب إنما صلبه اليهود ولم يكن أحد من أصحاب المسيح حاضرا ، وأو لئك اليهود الذين صلبوه قد اشتبه عليهم المصلوب بالمسيح ، وقد قيل أنهم عرفوا أنه ليس هو المسيح ولكنهم كذبوا وشهوا على الناس ، والأول هو المشهور وعليه جمهور الناس وحينئذ فليس عند النصارى خبر عن يصدقونه بأنه صلب ، لكن عمدتهم على ذلك الشخص الدى جاء بعد أيام وقال أنا المسيح وذاك شيطان وهم بعتر فون بأن الشياطين كثيراً ما تجيء ويدعى أنه نبي أو صالح ويقول أنا فلان النبي أو الصالح ويكون شيطانا ، وفي ذلك حكايات متعددة مثل حكاية الراهب الذي جاءه جاء وقال أنا المسيح جثت لأهديك فعرف مثل حكاية الراهب الذي جاءه جاء وقال أنا المسيح جثت لأهديك فعرف غالف ذلك لم نقبل منك .

فليس عند النصارى واليهود علم بأن المسيح صلب كما قال تعالى (وإن الذين اختلفوا فيه افى شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن) ١٥٧ النساء وأضاف الخبر عن قتله إلى اليهود بقوله (وقولهم إنا قتلما المسبح عبسى بن مريم رسول الله) فإنهم بهذا الكلام يستحقون العقو بة إذكانوا يعتقدون جراز قتل المسيح ومن جوز قتله فهو كمن قتله ، فهم فى هذا القول كاذبون وهم آثمون ، وإذا قالوه فخرا لم يحصل لهم الفخر لأنهم لم يقتلوه ، وحصل الوزيه

لإستحلالهم ذلك وسعيهم فيه وقد قال النبى عَلَيْكَانَةِ إذا التق المسلمان بسيفهما فالقاتل والمفتول قال إنه كانحريصاً على قتل صاحبه.

وقوله (وإن الذين اختلفوا فيه لنى شك منه) قيلهم اليهود وقيل النصارى والآية تدم الطائفةين ، وقوله ( لنى شك منه ) قيل من قتله وقيل منه أى فى شك منه هل صاحر. وقالت النصارى شك منه هل صاحر. وقالت النصارى إنه إله فاليهود هو ساحر في شك من ذلك ما لهم به من علم .

فإذا كان هذا فى الصلب فكيف فى الذى جاء بعدالرفع وقال إنه هو المسيح.
فإن قيل إن كان الحواريون الذين ادركوه قد حصل هذا فى إيمانهم فأين المؤمنون به الذين قال فيهم ( وجاءل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا) هه آل عمران وقوله ( فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين ).

قيل ظن من ظن منهم أنه صلب لا يقدح فى إيمانه إذا كان لم يحرف ماجاء به المسيح بل هو مقر بأنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مربم وروح منه ، فاعتقاده بعد هذا أنه صلب لا يقدح فى إيمانه فإن هذا اعتقاد مو ته على وجه معين ، وغاية الصلب أن يكون قتلا له ، وقتل النبي لا يقدح فى نبو ته وقد قتل بنو اسرائيل كثيراً من الانبياء وقال تعالى (وكأين من نبى قتل معه ربيون كثير ) الآية وقال تعالى (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انفلبتم على أعقابكم ) ع م الله عران وكذلك اعتقاد من اعتقد من منهم أنه جاء بعد الربع وكلمهم هو مثل اعتقاد كثير من مشايخ المسلمين أن هو من أكثر الناس انباعا للسنة وانباعا لها وكان فى الزهد والعبادة أعظم من غيره ، وكان يأتيه من بظن أنه رسول الله فهذا غلط منه لا يوجب كفره فكذلك ظن من ظن من الحواريين أن ذلك هو المسيح لا يوجب خروجهم عن الإيمان بالمسيح ولا يقدح فيها نقلوه عنه .

وعمر لماكان يعتقد أن النبي ﷺ لم يمت و لكن ذهب إلى ربه كما ذهب موسى وأنه لا يموت حتى يموت أصحابه ، لم يكن هذا قادحا فى إيمانه وإنماكان خلطا ورجع عنه .

﴿ فصل ﴾ وقوله تعالى فى هذه (ما لهم به من علم إلا اتباع الظن) هو ذم لهم على اتباع الظن بلاعلم وكذلك قوله (إن هى إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنهس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ) وكذلك قوله (وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغنى من الحق شيثاً ) وقوله تعالى (وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون ) وقوله (أفن مهدى إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدى إلا أن يهدى فما لمكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظناً إن الظن لا يغنى من الحق شيئاً إن الله علم مما يفعلون).

فهذه عدة مواضع يذم الله فيها الذين لا يتبعون إلا الظن وكذلك قوله (قل هل عنكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنهم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة) مطالبة بالعلم وذم لمن يتبع الظن وما عنده علم وكذلك قوله ( نبونى بعلم إن كنتم صادقين )و قوله ( وإن كثيراً ليضلون بأهوائهم بغير علم ) وأمثال ذلك ذم لمن عمل بغير علم وعمل بالظن .

وقد ثبت فى السنة المتواترة واجماع الآمة أن الحاكم يحكم بشاهدين وإن لم يكن شهود حلف الحصم ، وفى الصحيحين عن الذي عِين أنه قال لمنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ولم أنعى بنحو عا أسمع ، فمن قضيت له بشى من حق أخيه فلا يأخذه فإمما أتطع له قطعة من الغار .

والاجتهان فى تحقيق المناط بما اتفق المسلمون عليه ولا بد منه كحكم ذبى عدل بالمثل فى جزاء الصيد وكالاستدلال على الكعبة عند الاشتباه ونحو ذلك فلا يقطع به الإنسان بل يجوز أن تكونالقبله فى غير جمة اجتهاده ، كما يجوز إذا حكم أن يكون قد قضى لاحدهما بثىء من حق الآخر ، وأدلة الأحكام

لا بد فيها من هذا فإن دلالة العموم في الظواهر قد تكون محتملة للنقيض ، وكذلك خبر الواحد والقياس وإنكان قوم نازعوا في القيا ، فالفقهاء منهم لم ينازعوا في خبر الواحدكالظاهرية ، ومن نازع في هذا وهذا لم ينازع في العموم كالمعتزلة البغداديين ، وإن نازع في العموم والقياس مازع كبعض الرافضة مثل الموسوى ونحوه لم ينازع في الأخبار ، فإن الإمامية عمدتهم على ما نقل عن الاثني عشر ، فلا بد لهم من الرواية ، ولا يوجد من يستغني عن الظواهر والاخبار والاقيسة بل لابد أن يعمل ببنض ذلك مع تجويز نقيضه، وهذا عمل بالظن والقرآن قد حرم أتباع الظن .

وقد تنوعت طرق الناس فى جو از هذا فطائفة قالت لا يتبع قط إلا العلم ولا يعمل بالنظن أصلا، وقالوا إن خبر الواحد بفيد العلم ، وكذلك يقولون فى الظواهر بل يقولون نقطع بخطأ من خالفنا وننقض حكمه كما يقوله داود وأصحابه، وهؤلاء عمدتهم إنما هو ما يظنونه ظاهراً.

وأما الاستصحاب ، والاستصحاب فى كثير من المواضع من أضعف الأدلة وهم فى كثير مما يحتجون به قد لا يكون ما احتجوا به ظاهر اللفظ بل الظاهر خلافة فطائفة قالت لما قام الدليل على وجوب العمل بالظل الراجح كنا متبعين للعلم ، فنحن نعمل بالعلم عندوجود العلم لا نعمل بالظن ، و هده طريقة القاضى أبى بكر وأتباعه .

وهنا السؤال المشهور فى حد الفقه أنه العلم بالأحكام الشرعية العملية ، وقال الرازى العلم بالاحكام الشرعية العملية المستدل على أعيانها بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة قال :

﴿ فَإِنْ قَلْتَ ﴾ الفقه من بابالظنون فكيف جعلته علما ؟

﴿ قلت ﴾ المجتهد إذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة فى مناط الحـكم قطع بوجوب العمل بما أدى إليه ظنه فالعلم حاصل قطعا ، والظن واقع في طريقه . وحقيقة هذا الجواب أن هما مقدمتين (لمحداهما) أنه قد -صل عدى ظن ، والثانية قد قام الدليل القطعى على وجوب اتباع هذا الظن ، فالمقدمة الأولى وجدانية ، والثانية عملية استدلالية فليس الظن هنا مقدمة فى الدل ل كما توهمه بعضهم لكن يقال العمل بهذا الظن هو حكم أصول الفقه ليس هو الفقه بل الفقه هو ذاك الظن الحاصل بالظاهر وخبر الواحد والقياس والاصول يفيد أن العمل بهذا الظن واجب والافالفقها م لا يتعرضون لهذا ، فهذا الحكم العمل الأصولي المسهو الفقه .

وهذا الجواب جواب القاضى أبى كر ، وهو بناه على أصله فإنه عنده كل مجتهد مصيب ، وليس فى نفس الأمر أمر مطلوب ولا على العال دايل بوجب ترجيح ظل على ظن ، بل الظنون عنده بحسب الإتفاق .

وقال الغزالى وغيره ممن نصر قوله قد يكون بحسب ميل النفس إلى أحد القولين دون الآخر كمثل ذى الشدة إلى قول وذى اللين إلى قول ، وحينثذ فمندهم متى وجد المجتهد ظما فى نفسه فحكم الله فى حقه اتباع هذا الظن .

وقد أنكر أبو الممالى وغيره عليه هذا القول انكارا بليغا وهم معذورون في انكاره، فإن هذا أولا مكابرة فإن الظنون عليها أمارات ودلائل يوجب وجودها ترجيح ظنعلىظن، وهذا أمرمعلوم بالضرورة، والشريعة جاءت به ورجحت شيأ على شيء .

والكلام فى شيئين : فى اتباع الظن ، وفى الفقه هل هو من الظنون :

أما الأول فالجواب الصحيح هو الجواب الثالث وهو أنكل ما أمر الله تعالى به فإنما أمر بالعلم وذلك أنه فى المسائل الحقية عليه أن ينظر فى الأدلة ويعمل بالراجح وكون هذا هو الراجح أمر معلوم عند أمر مقطوع به . وان قدر أن ترجيح هذا على هذا فيه شك عنده لم يعمل به ، وإذا ظن الرجحان فإنما ظنه لقيام دليل عمده على أن هذا راجح ، وفرق بين اعتقاد الرجحان ورجحان الاعمقاد .

وأما اعتقاد الرجحان فقد يكون علماً وقد لا يعمل حتى يعلم الرجحان وإذا ظن الرجحان أيضاً فلا بدأن يظنه بدليل يكون عنده أرجح من دليل الجانب الآخر ، ورجحان هذا غير معلوم فلأن ينتهى الأمر إلى رجحان معلوم عنده فيكون متبعاً لما علم أنه أرجح ، وهذا اتباع للعلم لا للظن ، وهو اتباع الأحسن كما قال ( فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها) وقال ( الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) وقال ( واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ) فإذا كان أحد الدليلين هو الأرجح فاتباعه هو الأحسن وهذا معلوم .

فالواجب على المجتهد أن يعمل بما يعلم أنه أرجح من غيره وهو العمل بأرجح الدليلين المتعارضين وحينئذ فما عمل إلا بالعلم وهذا جواب الحسن البصرى وأبى وغيرهم، والقرآن ذم من لا يتبع إلا الظن فلم يستند ظنه إلى علم، فإن هذا أرجح من غيره كما قال (مالهم به من علم إن يتبعون إلا الظن) وقال (هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن).

وهكذا فى سائر المواضع يذم الذين إن يتبعون إلا الظن فعندهم ظن مجرد لا علم معه وهم يتبعونه والذى جاءت به الشريعة وعليه عقلاء الناس أنهم لا يعملون إلا بعلم بأن هذا أرجح من هذا فيعتقدون الرجحان اعتقاداً عملياً لحكن لا يلزم إذا كان أرجح أن لا يكون المرجوح هو الثابت فى نفس الأمر وهذا كما ذكر النبى عَلَيْكُ حيث قال ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وإنما أقضى بنحو مما أسمع.

فإذا أتى أحد الخصمين بحجة مثل بينة تشهد له ولم يأت الآخر بشاهد معها كان الحاكم عالماً بأن حجة هذا أرجح فما حكم إلا بعلم لكن الآخر قد يكون له حجة لا يعلمها أولا يحسن أن يبينها مثل أن يكون قد قضاه أوأبر أه وله بينة تشهد بذلك وهو لا يعلمها أو لا يذكرها أولا يجسر أن يتكلم بذلك فيكون هو المضيع بحقه حيث لم يبين حجته، والحاكم لم يحكم إلا بعلم وعدل، وضياع حق هذا كان من عجزه و تفريطه لا من الحاكم.

وهكذا أدلة الأحكام فإذا تعارض خبران أحدهما مسند ثابت والآخر مرسل كان المسند الثابت أقوى من المرسل وهذا علوم لأن المحدث بهذا قد علم عدله وضبطه ، والآخر لم يعلم عدله ولا ضبطه كشاهدين زكى أحدهما ولم يزك الآخر ، فهذا المزكى أرجح وإن جاز أن يكون فى نفس الأمر قول الآخر هو الحق ، لسكن المجتهد إنما عمل علم وهو علمه برجحان هذا على هذا ليس ممن لم يتمع إلا الظن ، ولم يكن تبين له إلا بعد الاجتهاد التام فيمن أرسل ذلك الحديث وفى مزكية هذا الشاهد ، فإن المرس قد يكون راويه عدلا حافظاً كما قد يكون هذا الشاهد عدلا ونحن ليس معنا علم بانتفاء عدالة الراوى لكن معنا عدم العلم بعدالتهما وقد لا يعلم عدالتهما مع تقويتها ورجحانها فى نفس الأمر .

فن هنا يقع الخطأ فى الاجتهاد ، لمكن هذا لا سديل إلى أن يكلفه العالم أن يدع ما يعلمه إلى أمر لا يعلمه لإمكانه ثبوته فى نفس الأمر ، فإذاكان لا بد من ترجيح أحد القولين وجب ترجيح هذا الذى علم ثبوته على ما لايعلم ثبوته وإن لم يعلم انتفاؤه من جهته فإنهما إذا تعارضا وكانا متناقضين فإثبات أحدهما هو ننى الآخر ، فهذا الدليل المعلوم قد علم أنه يثبت هذا ويننى ذلك وذلك المجهول بالعكس ، فإذا كان لا بد من الترجيح وجب قطعاً ترجيح المعلوم ثبوته على ما لم يعلم ثبوته .

ولكن قد يقال أنه لا يقطع بثبوته وقد قلنا فرق بين اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد ، أما اعتقاد الرجحان فهو علم ، والمجتهد ما عمل إلا بذلك العلم وهو اعتقاد رجحان هذا على هذا .

وأما رجحان هذا الاعتقاد على هذا الاعتقاد فهو الظن لكن لم يكن من قال الله فيه إن يتبعون إلا الظن بل هنا ظن رجحان هذا وظن رجحان ذاك وهذا الظن هو الراجح ورجحانه معلوم فحكم بما علمه من الظن الراجح ودليله الراجح وهذا معلوم له لا مظنون عنده، وهذا يوجد في جميع العلوم والصناعات كالطب والتجارة وغير ذلك.

وأما الجواب عن قولهم : الهقه من اب الظنون فقد أجاب طائعة منهم أبو الخطاب بجواب آخروهو أن العلم المراد به العلم الظاهر وإن جوز أن يكون الأمر بخلافه كقوله (فإن علمتموهن مؤمنات)

والتحقيق أن عنه جوابين (أحدها) أن يقال جمهور مسائل الفقه التي يحتاج اليها الناس ويفتون بها هي ثابتة بالنص أو الاجماع، وإنما يقع الظن والنزاع في قليل مما يحتاج اليه الناس وهذا موجود في سائر العلوم وكثير مسائل الحلافهي في أه ورقليلة الوقوع ومقدرة، وأمامالابدللناس منه من العلم مايجب عليهم ويحرم ويباح فهو معلوم مقطوع به، وما يعلم من الدين ضرورة جزء من الفقه، وإخر اجه من الفقه قول لم يعلم أحد من المتقدمين قاله ولا احترز بهذا القيد أحد الا الرازى ونحوه وجميع الفقهاء يذكر ون في كتب الفقه وجوب الصلاة والزكاة والحج واستقبال القبلة ووجوب الوضوء والغسل من الجابة الصلاة والفواحش وغير ذلك مما يعلم من الدين ضرورة

وأيضا فكمون الشيء معلوما من الدين ضرورة أمر إضافي فحديث العهد بالاسلام ومن نشأ ببادية بعيـدة قد لا يعلم هذا بالكلية فضلا عن كـونه يعلمه بالضرورة، وكثير من العلماء يعلم بالضرورة أن النبي على العاقلة، وقضى أن الولد للفراش وغير ذلك مما يعلمه الخاصة بالضرورة، وأكثر الناس لا يعلمه البتة

الجواب الثانى أن يقال الفقه لا يكون فقها الامن المجتهد المستدل وهو قد علم ان هذا الدليل أرجح وهذا الظن أرجح فالفقه هو علمه برجحان هذا الدليل وهذا الظن ليس الفقه قطعه بوجوب العمل أى بما أدى اليه اجتهاده بل هذا القطع من أصول الفقه والأصولى يتكلم في جنس الأدلة ويتكلم كلاماً كل لا فيقول يجب إذا تعارض دليلان أن يحكم بأرجحهما ، ويقول أيضاً إذا تعارض العام والخاص ، فالخاص أرجح وإذا تعارض المسند والمرسل فالمسند أرجح ، ويقول أيضاً العام المجرد عن قرائن التخصيص والمرسل فالمسند أرجح من عدم شموله ويجب العمل بذلك.

فأما الفقيه فيتكلم في دليل معين في حكم معين مثل أن يقول قوله (وطعام الذين أو ترا الكتاب حل المكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أو توا الكتاب من قبلكم) و المائدة ، خاص في أهل الكتاب ومناخر عن قوله (ولا تنكحوا المشركات) ٢٢١ البقرة وتلك الآية لا تتناول أهل الكتاب وإن تماولتهم فهذا خاص متأخر فيكون ناسخا ومخصصا فهو يعلم أن دلالة هذا النص على الحل أرجح من دلالة ذلك النص على المحل أرجح من دلالة ذلك النص على المحدريم ، وهذا الرجحان معلوم عنده قطعاً وهذا الفقه الذي يختص به الفقيه وهو علم قطعي لا ظنى ، ومن لم يعلم كان مقلدا للأئمة الأربعة والجمهور الذين جوزوا نكاح الكتابيات واعتقاد المقلد ليس بفقه ، ولهذا قال المستدل على أعيامها والفقيه قد استدل على عين الحدكم المطلوب والمسؤل عنه وحيث لا يعلم الرجحان فهو متوقف لا قول له وإذا قيل له فقد قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر)

قال هذا نزل عام الحديبية والمراد به المشركات فإن سبب النزول يدل على أنهن مرادات قطعاً ، وسورة المائدة بعد ذلك فهى خاص متأخر ، وذاك عام مقددم ، والحناص المتأخر أرجح من العام المتقدم ولهذا لما نزل قوله (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) . ١ الممتحنة فارق عمر امرأة مشركة وكذلك غيره فدل على أنهم كانوا ينكحون المشركات إلى حين نزول هذه الآية ولو كانت آية البقرة قد نزلت قبل هذه لم يكن كذلك ، فدل على أن آية البقرة بعد آية الممتحنة وآية المائده بعد آية البقرة ، فهذا النظر وأمثاله هو نظر الفقيه العالم برجحان دليل وظن على دليل ، وهذا علم لاظن .

فقد تبين أن الظن له أدلة تقتضيه ، وأن العالم إنما بعلم بما يوجب العلم بالرجحان لابنفس الظن إلا إذا علم رجحانه ، وأما الظن الذي لا يعلم رجحانه فلا يجوز انباعه وذلك هو الذي ذم الله به مر قال فيه ( إن يتبعون إلا الظن ) فهم لا يدّ عون إلا الظن ليس عندهم علم ولو كانوا عالمين بأنه ظن راجح لكانوا قد انبعواعلنا ، لم يكونوا ممن لم يتبع إلا الظن والله أعلم .

﴿ فَصَلَ ﴾ فهمنا ثلاثة أشياء (أحدها) الظن الراجع فى نفس المستدل المجتهد والثانى الأدلة التى يسميها بعض المتكلمين أمارات التى تعارضت وعلم المستدل بأن التى أو جبت ذلك الظن أقوى من غيرها.

الثالث أنه قد يكور فى نفس الأمر دايل آخر على القول الآخر لم يعلم به المستدل ، وهذا هو الواقع فى عامة موارد الاجتهاد فإن الرجل قد يسمع نصا عاما كما سمع ابن عمر وغيره أن النبي عَنَالِينَ نهى عن قطع الحفين و أنه أمر أن لا يخرج أحد حتى يودع البيت ، أو أن النبي عَنَالِينَ نهى عن ابس الحرير وظاهره العموم ، وهذا راجح على الاستصحاب النافى للتحريم ، فعملوا بهذا الراجح وهم يعلمون قطعا أن النهى أولى من الاستصحاب .

لكن يجوز أن يكون مع الاستصحاب دليل خاص ولكن لما لم يعلموه لم يجز طم أن يعدلوا عما علموه إلى ما لم يعلموه فكانو ايفتون بأن الحائض علمها الوداع وعلميها قطع الحفين وأن قليل الحرير وكثيره حرام ، وابن الزبير كان يحرمه على الرجال والنساء لعموم قوله من البس الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة وكان فى نفس الأمر نصوص خاصة بأن النبي ويكين رخص للحائض أن تنفر بلا وداع ، وأنها تلبس الحفين وغيرهما عانهى عنه المحرم ولكن تجتنب الدقاب والقفازين ، وأنه رخص فى موضع أصبعين أو ثلاث أو أربعة من الحرير كما بين ذلك فى الصحيح فى رواية عمر ، ولم يعرف به ابنه عبد الله وكان له جبة مكفوفة بالحرير ، فلما سمع ان عمر ونحوه هذه النصوص الخاصة رجعوا معلوا حيائذ أنه كان فى نفس الأمر دليل أقوى من الدليل الذى يستصحوه ولم يعلموا به ، وهم فى الحالين إنما حكموا بعلم ، لم يكو نوا عن لم يتبع إلا الظن فإنهم أو لا رجحوا العموم على استصحاب البراءة الأصلية ، وهذا ترجيح بهم فإن هذا راجح بلا رب ، والشرع طافع بهذا .

فما أوجبه الله أو حرمه كتابه كالوضو. والصلاة والحج وغيرهما هى نصوص عامة وما حرمه كالميتة والدم ولحم الخنزير حرمه بنصوص عامة وهى راجحة ومقدمة على البراءة الأصلية النافية للوجوب والنحريم ، فن رجح

ذلك فقد حكم بعلم وحكم بأرجح الدليلين المعلوم الرجحان ولم يكن عن لم يتبع إلا الطى ، لـكن لتجويزه أن يكون النص مخصوصا صار عنده ظن راجح ولو علم أنه لا تخصبص هناك قظع بالعموم ، وكذلك لو علم إرادة نوع قطع بإنتفاء النصوص

وهذا القول في سائر الأدلة مثل أن يتمسك بنصوص و تمكر ن منسوخة ولم يبلغه الناسخ كالذين نهوا عن الانتباذ في الأوعية وعن زيارة القبور ، ولم يبلغهم الناسخ وكدلك الذين صلوا إلى بيت المقدس قبل أن يبلغهم النسخ مثل من كان من المسلمين بالبوادي و بمكة و الحبشة و غير ذلك ، وهؤلاء غير الذين كانوا بالمدينة و صلى بعضهم صلاة إلى القبلتين بعضها إلى هذه القبلة و بعضها إلى هذه القبلة لما بلغهم النسخ وهم في أثناء الصلاة فاستداروا فى صلاتهم من جهة المام إلى جهة اليمن .

فالقاضى أبو بكر ونحوه من الذين ينفون أن يكون فى الباطن حكم مطلوب بالاجتهاد أو دليل عليه يقولون ما ثم إلا الظن الذى فى نفس المجتهد والامارات لا ضابط لها ، وليست أمارة أقوى من أمارة فانهم إذا قالوا ذلك لزمهم أن يكون الذى عمل بالمرجوح دون الراجح مخطئاً ، وعندهم ليس فى نفس الأمر خطأ .

وأما الساف والأثمة الأربعة والجمهور فيقولون بل الامارات بعضها أقوى من بعض فى نفس الامر ، وعلى الانسان أن يجتهد ويطلب الأقوى فادا رأى دليلا أقوى من غيره ولم ير ما يعارضه عمل به ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها ، وإذا كان فى الباطن ما هو أرجح منه كان مخطئاً معذوراً وله أجر على اجتهاده وعمله بما بين له رجحانه ، وخطؤه مغفور له وذلك الباطن هو الحدكم لكن بشرط القدرة على معرفته فمن عجز عن معرفته لم يؤاخذ بتركه .

فإذا أريد بالخطأ الاثم فليس المجتهد بمخطى. بل كل مجتهد مصيب معليم لله فاعل ما أمره الله به ، وإذا أريد به عدم العلم بالحق فى نفس الأمر فالمصيب واحد وله أجران كما فى المجتهدين فى جهة السكعبة إذا صلوا إلى أربع جهات

فالذى أصاب الكعبة واحد وله أجران لاجتهاده، وعمله كان أكمل من غيره، والمؤمن القوى أحب إلى الله من المؤمن الضعيف ومرزاده الله علمآ علما زاده أجراً بما زاده من العلم والعمل قال تعالى (وتاك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء) ١٨٨ الأنعام قال مالك عن زيد بن أسلم بالعلم وكذلك قال فى قصة يوسف (ما كان ليأخذ أخاه فى دن الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذى علم علم علم علم على وسف.

وقد تبين أن جميع المجتهدين إنما قالوا بعلم واتبعوا العلم وان الفقه من أجل العلوم وأنهم ليسوا من الذين لا يتبعون إلا الظن لكن بعضهم قد يكون عنده علم ليس عند الآخر إما بأن سمم ما لم يسمع الآخر وإما بأن فهم ما لم يفهم الآخركا قال تعالى ( وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلماً )

وهذه حال أهل الاجتهاد والنظر والاستدلال فى الأصول والفروع ولم يفرق أحد من السلف والأثمة بين أصول وفروع.

بل جعل الدين قسمين أصولا وفروعاً لم يكن معروفاً فى الصحابة والتابعين، وتم يقل احد من السلف والصحابة والتابعين إن المجتهد الذى استفرغ وسعه فى طلب الحق يأتم لا فى الأصول ولا فى الفروع ولكن هذا التفريق ظهر من جهة المعتزلة. وأدخله فى أصول الفقه من نقل ذلك عنهم، وحكوا عن عبيد الله بن الحسن العنبرى انه قال كل مجتهد مصيب ومراده إنه لا يأثم.

وهذا قول عامه الأ" له كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما .

ولهذا يقبلون شهادة أهل الأهواء ويصلون خلفهم ، ومن ردها كمالك وأحمد فليس ذلك مستلزماً لإثمهما لكن المقصود إنكار المنكر وهجر من أظهر البدعة فاذا هجر ولم يصل خلفه بولم تقبل شهادته كان ذلك منعاً له من إظهار البدعة ولهذا فرق أحمد وغيره بين الداعية للبدعة المظهر لها وغيره

وكذلك قال الخرقى ومن صلى خلف من يجهر ببدعة أو منكر أعاد وبسط هذا له موضع آخر .

والذين فرقوا بين الأصول والفروع لم يذكروا ضابطاً يميز بين النوعين بل تارة يقولون هذا قطعى وهذا ظى ، وكثير من مسائل الآحكام قطعى ، وكثير من مسائل الآحكام قطعى ، وكثير من مسائل الأصول ظى عند بعض الناس فان كون الشيء قطعيا وظنيا أمر إضافى ، وتارة يقولون الأصول هى العلميات الخبريات ، والفروع العمليات ، وكثير من العمليات من جحدها كفر كوجوب الصلاة والزكاة والسيام والحج ، وتارة يقولون هذه عقليات وهذه سمعيات وإذا كانت عقليات لم يلزم تكفير المخطىء فإن الكفر حكم شرعى يتعلق بالشرع ، و د بسط هذا فى غير هذا الموضع .

وإذا تدر الانسان تنازع الناس وجد عند كل طائفة من العلم ما ليس عند الأخرى كما في مسائل الأحكام ، مثال ذلك ما تقدم في الأصول الخسة التوحيد والعدل والمنز لة بين المنز لتين ومسائل الأسماء والأحكام وإنفاذ الوعيد وهي التي توالى المعتز لة من وافقهم عليها ، ويتبرؤن بمن خالفهم فيها ، وقد قدمنا أنهم قصدوا توحيد الرب وإثبات عدله وحكمته ورحمته وصدقه وطاعة أمره ، لكن غلطوا في كل واحدة من هذه الأموركما تقدم ، وكدنلك الذين ناقضوهم من الجهمية ومن سلك مسلكهم كاني الحسن الاشعرى وأصحابه فإنهم ناقضوهم في الأصول الحنسة وكان عنده علم ليس عند أولئك وكان عند أولئك وكان عند والسنة من بيان هذه الأمور ، بل علموا بعضا وجهلوا بعضا .

فإن هؤلاء المجرة هم فى الحقيقة لا يثبتون لله عدلا ولا حكمة ولا رحمه ولا صدقا فأولئك قصدوا إثبات هذه الأمور، أما المدل فعندهم(١) كل ممكن فهو عدل والظلم عندهم هو الممتنع، فلا يكون شم(١) عدل يقصد فعله وظلم

<sup>(</sup>١) أي عند الجبرة (٢) بفتح الثاء أي هناك.

يقصد تركه ، ولهذا يجوزون عليه فعل كل شيء وإن كان قبيحاً . ويقولون القبيح هو ما نهى عنه وهو لا ناهى له ، ويجوزون الأمر بكل شيء وإن كان منكراً وشركا ، والنهى عن كلشيء وإن كان توحيداً ومعروفاً فلاضابط عندهم للفعل ، فلمذا ألزموهم جواز إظهار المعجزات على يد الكاذب ولم يكن لهم عن ذلك جواب صحيح ، ولم يذكروا فرقاً بين المعجزات وغيرها ولا ما به يعلم صدق النبي بين إلا إذا نقصوا أصلهم وقد قال الله تعال (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط) ١٨ آل عمران وعندهم هذا لا فائدة فيه فليس في الممكن قسط وجور حتى يكون قائماً بهذا دون هذا وقد بسط هذا في غير هذا الموضع .

وكذلك الحدكمة عندهم لا تفعل لحسكمة وقد فسروا الحدكمة إما بالعدلم وإما بالقدرة وإما بالإرادة ، ومعلوم أن الهادر قد بكرون حكيها ويكون فير جكم ، كذلك المريد قد يكون إرادته حكمة وقد يكون سفها ، والعدلم يطابق المعلوم سواء كان حكمة أو سفها فليس عندهم فى نفس الأمر أن الله حكيم وكذلك الرحمة ما عندهم فى نفس الآمر إلا إرادة ترجيح أحدا لمثلين بلامر جح نسبتها إلى نفع العباد وضررهم سواء ، فليس عندهم فى نفس الأمر رحمة ولا مجبة أيضاً وقد بسط هذا فى غير هذا الموضع .

و تبين تناقضهم فى الصفات والأفعال حيث أثبتوا الإرادة مع ننى المحبة والرضاومع ننى الحجبة والرضاومع ننى الحجبة وتبين تنافضهم وانافض كل من أببت بعض الصفات دون بعض وأن المتفلسفة نفاة الإرادة أعظم تناقضاً منهم فإن الرازى ذكر فى المطالب العلية مسئلة الإرادة ورجح فيها ننى الإرادة لأنه لم يمكنه أن يجيب عن حجة المتفلسفة على أصول أصحابه الجهمية والمعترلة ففير إليهم ، وكذلك فى غير هذا من المسائل فهو تارة يرجح قوله قول المتفلسفة وتارة يرجح قول المتكلمة ، وتارة يحار ويقف واعترف فى آخر عمره بأن طريق هؤلا.

وقال قد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشني عليلا

ولا تروى غلميلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن ، اقرأ فى الإثبات ر ( الرحمى على العرش استوى ، إليه يصعد الكلم الطيب ) واقرأ فى الننى ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علماً ، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي

فقد تبين أنهم لا يثبتون عدل الرب ولا حكمته ولا رحمته وكذلك الصدق فإنهم لما أرادوا أن يقيموا الدليل على أن الله صادق تعذر ذلك عليهم فقالوا الصدق في السكلام المفساني واجب لأنه يعلم الأمور، و من يعلم يمتنع أن يقوم في نفسه خبر بخلاف علمه ، وعلى هذا اعتمد الغزالي وغيره فقيل لهم هذا ضعيف لوجهين: أحدهما الصدق في ذلك المعنى لا ينفع إن لم يثبت الصدق في العبارات الدالة عليه و يتميز بين الأفعال عندهم (الثاني) أنهم أثبتوا الحبر النفساني فإن الانسان يخبرك بالكذب فيقوم في نفسه معنى ليس هو العلم وهو معنى الحبر فهذا يقتضى أنهم يقولون أن العلم قد يقوم في نفسه خبر علمه علمه علمه .

والرازى لما ذكر مسئلة أنه لا يجوز أن يتكلم بكلام ولا يعنى به شيئاً خلافاً للحشوية (١) قيل له هل قال أحدمن طوائف الأمة أن الله لا يعنى بكلامه شيئاً ، وإنما النزاع هل يتكلم بما لا يفهم العباد معناه وقيل لهم هب أن فى هذا نزاعا فهو لم يقم دليل على امتناع ذلك · بل قال هذا عيب أو نقص والله سئزه عنه فقيل له إما أن يريد المعنى القائم بالذات أو العبار ات المخلوقة ، أما الأول فلا يجوز إرادته هنا لأن المسئلة هى فيمن يتكلم بالحروف المنظومة ولا يعنى به شيئا ، وذلك القائم بالذات هو نفس المعنى ، وإن أردت الحروف وهو مراده فتلك عندك مخلوقة و يجوز عندك أن بخلق كل شيء ليس منزها عن فعل من الافعال ، والعيب عدك هو مالا تريده فهذا ممتنع .

فتبين أنه ليس لهم حجة لاعلى صدقه ولا على تنزيهه عن العيب فى خطابه فإن ذلك إبما يكون بمن تنزيهه عن بعض الأفعال ، و تبين بذلك أنهم لايثبتون عدله ولا حكمته ولا رحمته ولا صدقه و المعتزلة قصدهم إثبات هذه الأمور ،

فرقة

ولهذا يذكر ونها فى خطبة الصفات كما يذكرها أبو الحسين البصرى وغيره كما ذكر فى أول صور الأدلة خطبة مضمونها أن الله واحد عدل لا يظلم الناس شيئا ولحكن الناس أنفسهم يظلمون وإنه بالناس لرؤف رحيم ، وأظن فيها إثبات صدقه ولهدا يكفرون من يجوره أو يكذبه أو يسفهه أو يشبهه ، ولكن قد غلطوا فى مواضع كثيرة كما قد نبه على هذا فى غير موضع .

فكلا الطائفتين معها حق و باطل و لم يستوعب الحق إلا من اتبع المهاجرين والانصار وآمن بما جاء به الرسول كله على وجهه لم يؤمن ببعض ويكفر ببعض وهؤلاء هم أهل الرحمة الذين لا يختلفون بخلاف أولئك المختلفين قال تعالى ( ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ) ١١٨ هود

(فصل) والجهمية والمعتزلة مشتركون في نني الصفات وابن كلاب ومن تبعه كالأشوى وأبي العباس القلانسي ومن تبعهم أثبتوا الصفات اكن لم يثبتوا الصفات الاختيارية مثل كونه يتكلم بمشيئته ومثل كون فعله الاختياري بقوم بذاته ومثل كونه يحب ويرضى عن المؤمنين بعد لم يانهم، ويغضب ويبغض الكافرين بعد كفرهم، ومثل كونه يرى أفعال العباد بعد أن يعملوها كاقال تعالى (وقل اعملوا فسيرى الله عمله ورسوله والمؤمنون) أن يعملوها كاقال تعالى (وقل اعملوا فسيرى الله عمله ومثل كونه نادى موسى الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون) ١٤ يونس ومثل كونه نادى موسى حين أتى لم يناده قبل ذلك بنداء قام بذاته فإن المعتزلة والجممية يقولون خلق خياه في الحواء والكلابية والسالمية ١١) يقولون النداء قام بذاته وهو قديم لكن نداء في الحواء والكلابية والسالمية ١١) يقولون النداء قام بذاته وهو قديم لكن

<sup>(</sup>۱) الكلابية: بضم الكاف وتشديد اللام هم أتباع عبد الله بن سعيد أبو محمد بن كلاب القطان المتوفى بعد سنة ٢٤٠ بقليل عده الأشعرى وابن ظاهر البغدادى من متكلمى أهل السنة وقال عنه ابن حزم فى الفصل أنه شيخ قديم للأشعرية:

السالمية : هم أتباع أبى محمد عبد الله محمد بن سالم المتوفى سنة ٢٩٧ وقد =

سمعه موسى فاستجدوا سماع موسى وإلا فما زال عندهم مناديا

والقرآن والأحاديث وأفوال السلف والأئمة كلها تخالف هذا وهذا ، وتبين أنه ناداه حين جاء وأنه يتبكلم بمشيئته فى وقت بكلام معين كما قال (ولقد حلقنا كم ثم صورناكم ثم قلنا للملائك اسجدوا لآدم) وقال تعالى (إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيه كون) والقرآن فيه مئون من الآيات تدل على هذا الأصل وأما الأحاديث فلا تحصى وهذا قول أثمة السنة والسلف وجمهو رالعقلاء ولهدا قال عبد الله بن المبارك والامام أحمد ابن حنبل وغير هما لم يزل متكلما إذا شاء وكيف شاء ، وهذا قول عامة أهل السنة فلمذا انفقوا على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق ، ولم نعرف عن أحد من السلف أنه قال هو قديم لم يزل ، والذين قالوا من المتأخرين هو قديم كثير منهم من لم يتصور المراد بل منهم من يقول هو قديم فى علمه ومنهم من يقول قد يم أى متقدم الوجود ، متقدم على ذات زمان المبعث لا أنه أذلى لم يزل و منهم من يقول بل مرادنا بقديم أنه غير مخلوق ، وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع

والمقصود هذا أنه على هذا الأصل إذا خلق المخلوقات رآها وسمع أصوات عباده وكان ذلك بمشيئته وقدرته إذ كان خلقه لهم بمشيئته وقدرته وبذلك صاروا يرون ويسمع كلامهم وقد جاء فى القرآن والسنة فى غير موضع أنه يخص بالنظر والاستماع بعض المخلوقات كقوله ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ملك كداب وشيخ زان وعائل مستكبر (۱) وكدلك فى الاستماع قال تعالى وأذنت لربها وحقت اى استمعت وقال النبي ملى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء كاذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن عبد الله التسترى وأبي طالب المكى وأبي الحركم بن برجان من أشير ديال السالمية وهم يجمعه فى في مذهبه من كلام أهل السفة وكلام

من أشهر رجال السالمية . وهم يجمعون فى مذهبهم بين كلام أهل السنة وكلام المعتزلة مع ميل إلى التشبيه و نرعة صوفية اتحادية اه منهاج السنة ص١٠٧ها.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم والنسائى عن ابى هريرة

يجهر (۱) به ) وقال ( لله أشد أذنا إلى صاحب القرآن من صاحب القينة إلى قينته ) (۲) فهذا تخصيص بالاذن و هو الاستماع لبعض الأصوات دون بعض وكذلك سمع الإجابة كقوله سمع الله لمن حمده وقول الخليل ( إن ربى لسميع الدعاء ) ابراهيم ۲۹ . وإرف اهتديت فيما يوحى إلى دبى لمنه سميع قريب سما : . . ، يقتضى التخصيص بهذا السمع فهذا التخصيص ثابت فى الكتاب والسنة و هو تخصيص بمعنى يقوم بذاته بمشيئته وقدرته كما تقدم وعند النفاة هو تخصيص بأمر مخلوق منفصل لا بمعى يقوم بذاته وتخصيص من يحب ومحبته بالنظر والاستماع المذكور يقتضى إن هذا النوع منتف عن غيرهم .

لكن مع ذلك هل يقال إن نفس الرؤية والسمع الذى هو مطلق الادراك هو من لوازم ذانه فلا يمكن وجود مسموع ومرئى إلا وقد تعلق به كالعلم أو يقال إنه أيضاً بمشيئته وقدرته فيمكنه أن لا ينظر إلى بعض المخلوقات؟ هذا فيه قولان، والأول قول من لا يجعل ذلك متعلقاً بمشيئته وقدرته وأما الذي يجعلونه متعلقاً بمشيئته وقدرته فقد يقولون متى وجد المرئى والمسموع وجب تعلق الادراك به.

( والفول الثانى ) إن جنس السمع و الرؤية يتعلق بمشيئته وقدرته فيمكن أن لا ينظر إلى شيء من المخلوقات ، وهذا هو المأثور عن طائفة من السلف كا روى ابن أبى حاتم عن أبى عمران الجونى قال ما نظر الله إلى شيء من خلقه إلا رحمه ، ولكنه قضى أن لا ينظر إليهم .

وقد يقال هـذا مثـــل الذكر والنسيان فإن الله تعالى قال ( اذكرونى أذكركم ) وفى الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدى بى وأيا معه إذا ذكرنى فإن ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى وإن ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملا ذكرته فى ملا ذكرته فى ملا ذكرته فى ملا خير منهم وإن تقرب إلى شبراً تقربت إلى ه ذراعاً وإن

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والبخارى ومسلم وأبو داود والنسائى عن أبى هريرة .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه والحاكم والبيهق في شعب الإيمان عن فضاله بن عبيد

تقرب ذراعاً تقربت إليه باعاً وإن أنانى يمشى أتينه هرولة ، فهذا الذكر يختص بمن ذكره فمن لا يذكره لا يحصل له هذا الذكر ، ومن آمن به وأطاعه ذكره برحمته ومن أعرض عن الذكر الذي أنزله أعرض عنه كاقال (ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتنى أعمى وقد كنت بصيراً قال كذلك أنتك آياتنا فنسيتها وكدلك اليوم تنسى ) ومثله قوله (المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم ).

وقد فسروا هدف النسيان بأنه (إعراض) وهذا النسيان ضد ذلك الذكر وفى الصحيح فى حديث الكافر يحاسبه قال افظننت أنك ملاقى قال لا، قال فاليوم أنساك كما نسيتنى ، فهذا يقتضى أنه لا يذكره كما يذكر أهل طاعته ، هو متعلق بمشيئته وقدرته أيضاً وهو سبحانه قد خلق هدذا العد وعلم ما سيعمله قبل أن يعمله ولما عمل علم علم عمل ورأى عمله فهذا النسيان لا يناقض ما علمه سبحانه من حال هذا .

(فصل) فى جماع الفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغى وطريق السعادة والنجاة وطريق الشقاوة والهلاك أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذى يجب اتباعه و به يحصل الفرقان والهدى والعلم والايمان فيصدق بأنه حق وصدق وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه ، فان وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل وإن لم يعلم هل وافقه أو خالفه لكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه أو قد عرف مراده ولكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو تكذيبه فإنه يمسك فلا يتكلم الا بعلم .

و العلم ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول ، وقد يكون علم من غير الرسول لكن فى أمور دنيوية مثل الطب والحساب والفلاحة والمتجارة وأما الأمور الالهية والمعارف الدينية فهذه العلم فيها ما أخذ عن الرسول ، فالرسول أعلم الحلق بها وأرغبهم فى تعريف الحلق بها وأقدرهم على بيانها وتعريفها ، فهو فوق كل أحد فى العلم والقدرة والارادة ، وهذه الثلاثة

بها يتم المقصود، ومن سوى الرسول إما أن يكون فى علمه بهـ انقص أو فساد وإما أن لا يكون له إرادة فيما علمه من ذلك فلم يبينه إما لرغبة وإما لرهبة وإما الخرض آخر وإما أن يكون بيانه ناقصاً ليس بيانه الديان عما عرفه الجنان.

وبيان الرسول على وجهين، تارة يمين الأدلة العقلية الدالة عليها والقرآن مملوء من الأدلة العقلية والمبراهين اليقينية على المعارف الالهية والمطالب الدينية، وتارة يخبر بها خبراً مجرداً لما قد أقامه من الآيات البينات والدلائل اليقينيات على أنه رسول الله المبلغ عن الله وأنه لا يقول عليه إلا الحق وإن الله شهد له بذلك، وأعلم عباده وأخبرهم أنه صادق مصدوق فيها بلغه عنه، والأدلة التي بها نعلم أنه رسول الله كشيرة متنوعة وهي أدلة عقلية يعلم صحتها بالعقل وهي أيضاً شرعية سمعية لكن الرسول بينها ودل عليها وأرشد إليها وجميع طوائف النظار متفقون على أن القرآن اشتمل على الأدلة العقلية في المطالب الدينية وهم يذكرون ذلك في كتبهم الأصولية وفي كتب التفسير وعامة النظار أيضاً يحتجون بالأدلة السمعية الخبرية المجردة عن المطالب الدينية فإنه إذا ثبت صدق الرسول وجب تصديقه فيا يخبر به .

والعلوم ثلاثة أقسام منها ما لا يعلم إلا بالأدلة العقلية وأحسن الأدلة العقلية التى بينها القرآن وأرشد إليها الرسول ، فينبغى أن يعرف أن أجل الأدلة العقلية وأكملها وأفضلها مأخوذ عن الرسول ، فإن من الناس من ينهل عن هذا ، فمنهم من يقدح فى الدلائل العقلية مطلقا لأنه قد صار فى ذهنه أنها هى الكلام المبتدع الذى أحدثه فريق من المتكلمين ومنهم من يعرض عن تدبر القرآن وطلب الدلائل اليقينية العقلية منه لأنه قد صار فى يعرض عن تدبر القرآن وطلب الدلائل اليقينية العقلية منه لأنه قد صار فى خهنه أن القرآن إنما يدل بطريق الخبر فقط فلا بد أن يعلم بالعقل قبل ذلك ثبوت النبوة وصدق الخبر حتى يستدل بعد ذلك بخبر من ثبت بالعقل صدقه ومنها ما لا يعلمه غير الأنبياء إلا بخبر الأنبياء وخبرهم المجرد هو دليل سمعى هئل تفاصيل ما أخبروا به من الأمور الالهية والملائدكة والعرش و الجنة

والنار وتفاصيل ما يؤمر به وينهبي عنه

فأما نفس إثبات الصانع ووحدانيته وعلمه وقدرته ومشيئه وحكمنه ورحمته ونحو ذلك فهذا يعلم بالأدلة العقلمية وإن كانت الأدلة والآيات الى يأتى بها الأنبياء هي أكمل الأدلة العقلمية لكن معرفة هذه ليست مقصورة على الخبر المجرد وإن كان أخبار الأنبياء المجردة تفيد العلم اليقيني أيضا فيعلم بالأدلة العقلمية التي أرشدوا اليها ويعلم بمجرد خبرهم لما علم صدنهم بالأدلة والآيات والبراهين التي دلت على صدقهم .

وقد تغازع الناس فى العلم بالمعاد وبحدن الأفعال وقبحها فأكثر الناس يقولون إنه يعلم بالعقل مع السمع والقائلون بأن العقل يعلم به الحسن والقبح أكثر من الفائلين أن المعاد يعلم بالعقل قال أبو الخطاب هو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين، ومنهم من يقول المعاد والحسن والقبح لا يعلم إلا بمجرد الخبر، وهو قول الأشعرى وأصحابه ومن وافقهم من أتباع الأئمة كالقاضى أنى يعلى وأبى المعالى الجوبنى وأبى الوليد الباجى وغيرهم وكلهم متفقون على أن من العلوم ما يعلم بالعقل والسمع الذى هو مجرد الخبر مثل كون أفعال العباد مخلوقة لله أو غير مخلوقة و كون رؤيته ممكنة أو ممتنعة ونحو ذلك، وكتب أصول الدين مجميع الطوائف مملوءة بالاحتجاج بالأدلة السمعية الخبرية.

اكن الرازى طعن فى ذلك فى المطالب العالية قال لأن الاستدلال بالسمع مشروط بأن لا يعارضه قاطع عقلى ، فإذا عارضه العقلى وجب تقديمه عليه ، قال والعلم بانتفاء المعارض العقلى متعذر وهو إنما يثبت بالسمع ما علم بالاضطرار أن الرسول أخبر به كالمعاد ، وقد يظن أن هذه طريقة أثمته الواقفة فى الوعيد كالأشعرى والقاضى أبى بكر وغيرهما وليس كذلك ، فإن هؤلاء إنما وقفو ا فى اخبار الوعيد خاصة لأن العموم عندهم لا يفيد القطع أو لأنهم لا يقولون بصيغ العموم ، وقد تعارضت عندهم الأدلة وإلا فهم يثبتون الصفات الخبريه لله كالوجه واليد بمجرد السمع والخبر ، ولم يختلف

قول الأشعرى فى ذلك وهو قول أئمة أصحابه الكن أبو المعالى وأتباعه لا يثبتون الصفات الخبرية بل فيهم من ينفيها ومنهم من يقف فيهاكالرازى والآمدى.

فيمكن أن يقال قول الاشعرى ينزع من قول هؤلاء بأن يقال لا يعرف أنهم اعتمدوا فى الاصول على دليل سمعى ، اكن يقال المعاد يحتجون عليه بالقرآن والاحاديث ولكن الرازى هو الذى سلك فيه طريق العلم الضرورى إن الرسول جاء به ، وفى الحقيقة فجميع الأدلة اليقينية توجب علما ضرورياً ، والادلة السمعية الخبرية توجب علما ضرورياً بأخبار الرسول الكن منها ما تكثر أدلته كخر الاخبار المتوارة ويحصل به علم ضرورى من غير تعيين دليل ، وقد يعين الادلة ويستدل بها ، وبسط هذا له موضع آخر .

والمقصود هنا أن يؤخذمن الرسول العلوم الالهية الدينية سمعيها وعقليها، ويجعل ماجاء به هو الاصول لدلالة الادلة اليقينية البرهانية على أن ماقاله حق جملة وتفصيلا ، فدلائل النبوة وأعلامها تدل على ذلك جملة وتفاصيل الادلة العقلية الموجودة في القرآن والحديث يدل على ذلك تفصيلا

وأيضا فإن الانبياء والرسل انما بعثوا بتعريف هذا فهم أعلم الماس به وأحقهم بقيامه وأولاهم بالحق فيه ، وأيضا فمن جرب ما قولونه ويقوله غيرهم وجد الصواب معهم والحظأ مع مخالفيهم كماقال الرازى مع انه من أعظم الناس طعنا في الآدلة السمعية حتى ابتدع قولا ماعرف به قائل مشهور غيره وهو أنها لا تفيد اليقين ومع هذا فانه يقول لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسنية فما رأيتها تشنى عليلا ولا تروى غليلا ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الآثبات اليه يصعد الكلم الطيب الرحمن على العرش استوى واقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفي مثل معرفتي

وأيضا فمن اعتبر ماعنـــد الطوائف الذين لم يعتصموا بتعليم الانبياء وارشادهم واخبارهم وجدهم كلهم حائرين ضالين شاكين مرتابين أوجاهلينجهلا مركبا فهم لا بخرجون عن المثلين اللذين فى القرآن ( والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حى إذا جاءه لم يحده شيأ ووجد الله عنده فو فاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات ف بحر لجى يغشاه موج من فوقه موج من فوقه موح من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يحمل الله له نورا فماله من نور ) ٢٩ النور

(فصل) وأهل الضلال الذين فرقوادينهم وكانوا شيعاوهم كما قالمجاهدأهل البدع والشبهات ينمسكون بما هو بدعة في الشرع ومشتبه في العقل كما قال فيهم الامام أحمد قال : هم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مخالفة الكناب، يحتجون المتشابه من الكلام و يضلون الناس بمايشبهون عليهم ، والموافقة من أهل الضلال تحمل لها دينا وأصول دين قد ابتدعوه برأيهم ثم يعرضون على ذلك القرآن والحديث فإن وافقه احتجوا به اعتقادا لااعتمادا وان خالفه فتارة يحرفون الكلم عن مراضعه ويتأولونه على غير تأويله وهذا فعل أتمتهم وتارة يعرضون عنه و بقولون نفوض معناه إلى الله وهذا فعل عامتهم ، وعمدة الطائفة بين في الباطن غير ماجاء به الرسول يجعلون أقوالهم البدعية محكمة يجب اتباعها واعتقاد موجمها ، والخالف إما كافر وإما جاهل لايعرف هذا الباب و لنس له علم بالمعقول ولا بالاصول ، وبجعلون كلام الله ورسوله الذي يخالفها من المتشابه الذي لايعرف معناه إلااللهأولا يعرف معناه إلااار اسخون فى العلم ، والراسخون عندهم من كان موافقاً لهم على ذلك القول . وهؤلا. أضل ممن تمسك با تشابه عليه من آيات الـكمتاب ويترك المحـكم كالنصارى والخوارج وغيرهم إذكان هؤلاء أخذوا بالمتشابه منكلام الله وجعلوه محكما ، وجعـلموا المحكم متشابها ، وأما أو لئك كنفاة الصفات من الجممية ومن وافقهم من المعتزلة وغيرهم وكالفلاسفة فيجعلون ما ابتدءوه هم برأيهم هو المحكم الذى يجب اتباعه وإن لم يكن معهم من الأنبياء والكتابو السنة ما يوافقه ويجعلون ما جاءت به الأنبياء وإن كان صريحاً قد يعلم معناه بالضرورة يجعلونه من المتشابه.

و لهذا كان هؤلاء أعظم مخالفة للأنبياء من جميع أهل البدع حتى قال يوسف ابن أسباط وعبد الله بن المبارك وغيرهما كطائفة من أصحاب أحمد أن الجهمية نفاة الصفات خارجون عن الثنتين وسبعين فرقة قالوا وأصولها أربعة الشيعة والخوارج والمرجئة والقدرية ، وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن قوله تعالى منه آيات محكات هن أم الكتاب وأخر متشابهات في المتشابهات قولان (أحدهما) أنها آيات بعينها تتشابه على كل الناس .

والثانى وهو الصحيح أن التشابه أمرنسي فقد يتشابه عند هذا ما لا يتشابه عند غيره ولكن ثم آيات محكمات لا يتشابه فيها على أحد ، و تلك المتشامات إذا عرف معناها صارت غير متشابهة بل القول كله محكم كما قال (أحكمت آياته ثم فصلت وهذا كقوله ( الحدلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس) (١) وكذلك قولهم (إن البقر تشابه علينا) وقد صنف أحمد كتابا في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن و تأولوه على غير تأويله و عامتها آيات معروفة قد تكلم العلماء في تفسير ها ذلك المتشابه على غير تأويله و عامتها آيات معروفة قد تكلم العلماء في تفسير ها مثل الآيات التي سأل عنها نافع بن الآزرق لا بن العباس ، قال الحسن البصرى مأ انزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم فيم أنزلت وماذا عني بها ، ومن قال من السلف أن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله فقد أصاب أيضاً و مراده بالتأويل ما استأثر الله بعلمه مثل وقت المساعة ومجيء أشراطها ، ومث ل كيفية نفسه وما أعده في الجنة لأوليائه .

وكان من أسباب نزول الآية احتجاج النصارى بما نشابه عليهم كقوله إنا ونحن ، وهذا يعرف العلماء أن المراد به الواحد المعظم الذى له أعوان لم يرد به أن الآلهة ثلاثة ، فتأويل هـذا الذى هو تفسيره يعامه الراسخون ويفرقون بين ما قيل فيه أنا وما قيل فيه إنا لدخول الملائكة فيما يرسلهم فيه

<sup>(</sup>۱) رواه البخاری و مسلم

إذكانوا رسله ، وأماكونه هو المعبود الإله فهو له وحده ولهذا لا يقول فإيانا فاعبدوا ولا إيانا فارهبوا بل متى جاء الأمر بالعبادة والتقوى والحشية والتوكل ذكر نفسه وحده باسمه الخاص ، وإذا ذكر الأفعال التى يرسل فيها الملائكة قال (إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً) (فإذا قرأناه فاتبع قرآنه) (نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق) ونحو ذلك مع أن تأويل هذا وهو حقيقة ما دل عابه من الملائكة وصفاتهم وكيفية إرسال الرب لهم لا يعلمه إلا الله كاقد بسط فى غير هذا الموضع .

والمقصود هنا أن الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل ويتدبر معناه ويعقل ويعرف برهانه و دليله إما العقلي وإما الخبرى السمعى ويعرف دلالة القرآن على هذا وهدا ، ويجعل أفوال الناس التي قد توافقه و تخالفه متشابهة بحملة ، فيقال لأصحاب هذه الألفاظ يحتمل كدا وكذا ويحتمل كذا وكذا ما يوافق خبر الرسول قبل ، وإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول قبل ، وإن أرادوا بها ما يخالفه رد .

وهذا مثل لفظ المركب والجسم والمتحيز والجوهر والجهة والورض ولفظ الحيز و نحو ذلك فإن من هذه الألفاظ ما لا بوجد فى الكتاب والسنة بالمعنى الذ يريده أهل هذا الاصطلاح بل و لا فى اللغة أيضاً بل هم بختصمون بالتعبير بها على معان لم يعبر غيرهم عن تلك المعانى بهذه الألفاظ ، فيفسر تلك المعانى بهذه الألفاظ ، فيفسر تلك المعانى بعبارات أخرى و يبطن ما دل عليه القرآن الأدلة العقلية والسمعية ، وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل ، وعرف وجه الكلام على أدلنهم فإنها ملفقة من مقدمات مشتركة ، يأخذون اللفظ المشترك فى إحدى المقدمتين بمعنى ، و فى المقدمة الأخرى بمعنى آخر ، فهو فى صورة اللفظ دليل ، المقدمتين بمعنى ، و فى المقدمة الأخرى بمعنى آخر ، فهو فى صورة اللفظ دليل ، وفى المعنى ليس بدليل ، كن يقول سهيل بعيد من الثريا لا يجوز أن يقترن بها ولا يتزوجها ، والذى قال :

أيها المنكح الثريا سهيلا 
 أراد امرأة اسمها الثريا ورجلا اسمه سهيل ثم قال .

## « عمرك الله كيف يلتقيان «

هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يمان

وهذا لفظ مشترك فجعل تعجبه وإنكاره من الظاهر من جمة اللفظ المشترك، وقد بسط الـكلام على أداتهم المفصلة في غير موضع.

والأصل الذي بني عليه نفاة الصفات وعطلوا ما عطلوه حتى صار منتهاهم الى قول فرعون الذي جحد الخالق ، وكذب رسوله موسى في أن الله كلمه هو استدلالهم على حدوث العالم بأن الاجسام محدثة ، واستدلالهم على ذلك بأنها لا تخلو من الحوادث ولم يسبقها فهو محدث و هذا أصل قول الجهمية الذين أطبق السلف والأئمة على ذمهم ، وأصل قول المتكلمين الذين أطبقوا على ذمهم ، وقد صنف الناس مصنفات متعددة فيها أول السلف والأئمة في ذم الجهمية وفي ذم هؤلاء المتسكلمين .

والسلف لم يذمو ا جنس الكلام فإن كل آدى يتكلم ولاذمو ا الاستدلال و النظر والجدل الذي أمر الله به رسوله (١) والاستدلال بما بينه الله ورسوله ، بل و لا ذمو ا كلاما هو حق ، بل ذمو اللكلام الباطل وهو المخالف للكتاب والسنة وهو المخالف للعقل أيضاً وهو الباطل .

فالكلام الذى ذمه السلف هو المكلام الباطل وهو المخالف للشرع والعقل ولكن كثير من الماس خنى عليه بطلان هذا الكلام ، فمنهم من اعتقده موافقاً للشرع والعقل حتى اعتقد أن إبراهيم الخليل استدل به . ومن هؤ لاءمن يجعله أصل الدين ولا يحصل الإيمان أو لا يتم إلا به ، ولكن من عرف ما جاء به الرسول وما كان عليه الصحابة علم بالاضطرار أن الرسول والصحابة لم يكونوا يسلكون هذا المسلك ، فصار من عرف ذلك يعرف أن هذا بدعة ، وكثير منهم لا يعرف أنه فاسد بل يظن مع ذلك أنه صحيح من جهة العقدل . لكنه طويل او يبعد المعرفة أو هو طريق مخيفة مخطر يخاف على ساله كه ،

<sup>(</sup>١) فى قوله تعالى : وجادلهم بالتي هى أحسن .

فصارواً يعيبونه كما يعاب الطريق الطويل والطريق الخيف مع اعتقادهم أنه يوصل إلى المعرفة ، وأنه صحيح فى نفسه ، وأما الحذاق العارفون تحقيقه فعلموا أنه باطل عقلا وشرعا ، وأنه ليس بطريق موصل إلى المعرفة ، بل إنما يوصل لمن اعتقد صحته إلى الجهل والضلال ، ومن تبين له تناقضه أوصله إلى الحبرة والشك ،

و لهذا صار حذاق سالـكيه ينتهون إلى الحيرة والشك إذكان حقيقته أن كل موجود فهو حادث مسبوق بالعدم ، وليس فى الوجود قديم ، وهـذا مكارة فإن الوجود مشهود ، وهو إما حادث وإما قديم ، والحادث لا بد له من قديم فثبت وجود القديم على التقديرين .

وكذلك ما ابتدعه فى هذه الطريق ابن سينا وأتباعه من الاستدلال بالممكن على الواجب أبطل من ذلك كما قد بسط ذلك فى غير هذا الموضع ، وحقيقته أن كل موجود فهو ممكن ليس فى الوجود موجود بنفسه مع أنهم جعلوا هذا طريقا لإثبات الواجب بنفسه كما يجعل أولئك هذاطريقا لإثبات القديم ، وكلاهما يناقض ثبوت القديم والواجب ، فليس فى واحد منهما لمثبات قديم ولا واجب بنفسه مع أن ثبوت موجود قديم وواجب بنفسه معلوم بالضرورة ، ولهدذا صار حذاق هؤلا الى أن الموجود الواجب والقديم هدو العالم بنفسه ، وقالوا هو الله وأنكروا أن لايكون العالم رب مباين للمالم إذ كان ثبوت الفديم الواجب بنفسه لابد منه على كل مفاين للمالم إذ كان ثبوت الفديم الواجب بنفسه لابد منه على كل موجود قديم ولا واجب لكنهم لايعرفون ان هذا يلزمهم بل يظنون أنهم أقاموا الدليل ولا واجب لكنهم لايعرفون ان هذا يلزمهم بل يظنون أنهم أقاموا الدليل على إثبات القديم الواجب بنفسه

ولكن وصفوه بصفات الممتنع فقالوا لا داخل العالم ولا خارجه ولا هو صفة ولا موصوف ولا يشار البه ونحو ذلك من الصفات السلبية التى تستلزم عدمه ، وكان هذا مما تنفر عنه العقول والفطر ويعرف أن هذا صفة المعدوم

الممتنع لاصفة الموجود، فدليلهم في نفس الامر يستلزم أنه ماثم قديم ولا واجب ولكن ظنوا انهم أثبتوا القديم والواجب

وهذا الذي أثبتوه هو ممتنع، فما أثبتوا قديماً ولا واحباً فجاء آخرون من جهتهم فرأوا هذا مكابرة ولابد من اثبات القديم والواجب فقالوا هو هذا العالم فكان قدما والجهمية يقولون انه بذاته في كل مكان وهؤلاء قالوا هو غير الموجو دات والموجو د القديم الواجب هو نفس الوجو د الحدث الممكل والحلول هو الذي أظهر ته الجهمية للناس حتى عرفه السلف والأثمة وردوه، وأما جقيقة قولهم فهو الذي أن لا داخل العالم ولاخارجه، ولكن هذا لم تسمعه الأثمة ولم يعوفوا أنه قولهم إلامن باطنهم، ولهذا كان الأثمة يحكون عن الجهمية انه في كل مكان ويحكون عنهم وصفه بالصفات السلبية، وشاع عند الناس أد الجهمية يصفونه بالسلوب حتى قال أبو تمام

جهمية الاوصاف الاأنها ﴿ قد حليت بمحاسن الاشياء

وهم لم يقصدوا نبى القديم والواجب، فان هذا لا يقصده أحد من العقلاء لا مسلم ولاكافر إذ كان خلاف ما يعلمه كل أحد ببديهة عقله فانه اذا قدر أن جميع الموجودات حادثة عن عدم، لزم ان كل الموجودات حدثت بأنفسها، ومن المعلوم ببداهة الدقول ان الحادث لا يحدث بنفسه ولهذا قال تعالى (أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون) ٣٠ ـ الطور وقد قيل خلقوا من غير شيء من غير رب خلقهم، وقيل من غير مادة وقيل من غير عاقبة وجزاء، والاول مراد قطعاً فان كل ماخلق من مادة أو لغاية فلابد له من خالق

ومعرفة الفطر أن المحدث لابدله من محدث أظهر فيها من ان كل محدث لابدله من مادة خلق منها وغاية خلق لها ، فان كثيراً من العقلاء نازع في هذا وهذا . ولم ينازع في الاول طائفة قالت إن هذا العالم حدث من غير محدث أحدثه بل من الطوائف من قال انه قديم بنفسه و اجب بنفسه ليس له صانع ، وإما أن يقول انه محدث حدث بنفسه بلاصانع ، فهذا لا يعرف عن طائفة ، معروفة ، وانما يحكي عمن لا يعرف

ومثل هذا القول وأمثاله يقوله من يقوله بمن حصل له فساد في عقله صار به إلى السفسطة ، والسفسطة تعرض لآحاد الناس وفى بعض الامور ولسكن أمة من الامم كلهم سو فسطائية في كل شيء ، هذا لا يتصور ، فلهذا لا يعرف عن أمة من الامم انهم قالوا بحدوث العالم من غير محدث

وهؤلاء لما اعتقدوا ان كل موصوف أو كل ماقامت به صفة أو فعل بمشيئته فهو محدت وممكن ، لزمهم القول بحدوث كل موجود إذكان الحالق جل جلاله متصفا بما يقوم به من الصفات و الامور الاختياريات ، مثل أنه متكلم بمشيئته وقدرته ويخلق ما يخلقه بمشيئته وقدرته لكن هؤلاء اعتقدوا انتفاه هذه الصفات عنه لاعتقادهم صحة القول بأن ماقامت به الصفات و الحوادث فهو حادث ، لان ذلك لا يخلو مر للحوادث ، ومالم يخل من الحوادث فهو حادث ، واذا كان حادثا كان له محدث قديم ، واعتقدوا أنهم أثبتوا الرب ، وانه ذات مجردة عن الصفات و وجوده مطلق لا يشار اليه ولا يتمين، و يقولون هو بلا اشارة و لا تعيين

وهذا الذى أثبتوه لا حقيقة له فى الخارج، وانما هو فى الذهن فكان ما أثبتوه واعتقدوا أنه الصانع للعالم إنما يتحقق فى الاذهان لافى الاعيان، وكان حقيقة قولهم تعطيل الصانع، فجاء اخوانهم فى أصل المقالة وقالو اهذا الوجو د المطلق المجرد ن الصفات هو الوجو د السارى فى الموجو دات فقالو ا بحلوله فى كل شىء، وقال آرون منهم هو وجود كل شىء، ومنهم من فرق بين الوجود والثبوت، ومنهم من فرق بين الوجود فى الشبوت، ومنهم من فرق بين التعيين و الاطلاق، ومنهم من جعله فى العالم كالمادة فى الصورة ومنهم من جعله فى العالم كالزبد فى اللبن ، وكالزبت والشيرج فى السمسم والزيتون، وقد بسط الكلام على هؤلاء فى غير هذا الموضع

والمقصود هنا أن الأصل الذي أضلهم قولهم ماقامت به الصفات والافعال والامور الاختيارية أو الحوادث فهو حادث ثم قالوا والجسم لايخلو من الحوادث، وأثبتوا ذلك بطرق منهم من قال لايخلو عن الاكوان الاربعة الحركة والسكون والاجتماع والافتراق، ومنهم من قال لايخلو عن الحركة

والسكرن فقط ، ومنهم من قال لا يخلو عن الأعراض ، والأعراض كلها حادثة وهي لا تبقى زمانين ، وهذه طريقة الآمدى وزعم أن أكثر أصحاب الاشعرية اعتمدوا عليها ، والرازى اعتمد على طريقة الحركة والسكون ، وقد بسط الكلام على هذه الطرق وجميع ما احتجوا به على حدوث الجسم وإمكانه وذكرنا في ذلك كلامهم هم أنفسهم في فساد جميع هده الطرق وأنهم هم بينوا فساد جميع ما استدل به على حدوث الجسم وإمكانه و بينوا فسادها طريقاً عما ذكروه كما قد بسط هذا في غير هذا الموضع .

وأما الهشامية (١) والكرامية وغيرهم بمن يقول بأنه جسم قديم فقدد (١) الهشامية : قال الامام الشهر ستانى فى الملل والنحل ج ١ ص ١٦٤ وما بعدها ما ملخصه :

هم أصحاب الهشامين: هشام بن الحـكم صاحب المقالة فى التشبيه ، وهشام ابن سالم الجواليق الذى نسج على منواله فى التشبيه .

وقال هشام بن سالم : إنه تعالى على صورة إنسان أعلاه مجوف وأســفله مصمت و هو نور ساطع يتلألا وله حواس خمس .

وقال فى شرح الأصول الخس لقاضى القضاة عبد الجبار بن أحمد ص١٨٣ وهامشها وعند هشام بن الحكم أن الله تعالى عالم بعلم محدث . وعرفه بقوله هو من غلاة الشيعة متوفى سنة ٢٧٩ .

والـكرامية هم أتباع محمد بن كرام أبو عبد الله السجستاني المتوفى فى القدس سنة ٢٥٥ ه .

والكرامية يوافقون السلف في إثبات الصفات ولكنهم يبالغون في ذلك إلى حد التشبيه والتجسيم وهم يوافقون السلف أيضاً في إثبات القدر والنمول بالحدكمة ولدكنهم يوافقون المعتزلة في وجوب معرفة الله تعالى بالعقل وفي أن العقل يحسن ويقبح قبل الشرع كما يعدهم الأشعرى وابن حزم من المرجئة لقولهم الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب اه منهاج السنة النبوية.

شاركوهم فى أصل هذه المقالة ، لكن لم يقولوا بحدوث كل جسم ولا قالوا أن التجسم لا ينفك عن الحوادث إذكان القديم عندهم جسما قديما وهو خال من الحوادث ، وقد قيل أول من قال فى الإسلام أن القديم جسم هو هشام ابن الحميم كما أن أول من أظهر فى الإسلام ننى الجسم هو الجهم بن صفوان ، وكلام السلف والأثمة فى ذم الجهمية كثير مشهور ، فإن مرض التعطيل شر من مرض الجسم ، وإنما كان السلف يذمون المشبهة كا قال الامام أحمد بن حنبل رضى الله عنه وإسحق ابن راهويه وغيرهما قالوا المشبهة الذين يقولون بصر كبصرى ويدكيدى وقدم كقدى ، وابن كلاب ومن تبعه أثبتوا الصفات بصر كبصرى ويدكيدى وقدم كقدى ، وابن كلاب ومن تبعه أثبتوا الصفات التي لا تثبت بمشيئته وقدر تهفينفونها قالوا لأنها حادثة ، ولو قامت به الحوادث لكان حادثاً لأن ما قبل الشيء لم يخل عنه وعن ضده ، فلو قبل بعض هذه الحوادث لم يخل منه ومن ضده فلم يخل من الحوادث في كون حادثاً .

ومحمد بن كرام فكان بعد ابن كلاب فى عصر مسلم بن الحجاج أثبت أنه يوصف بالصفات الاختياريات ويتكلم بمشيئته وقدرته ، ولكن عنده يمتنع أنه كان فى الأول متكلما بمشيئته وقدرته لامتناع حوادث لا أول لها ، فلم يقل بقول السلف أنه لم يزل متكلما إذا شاء بل قال إنه صارية علم بمشيئته وقدرته كما صاريفعل بمشيئته وقدرته بعد أن لم يكن كذلك .

وقال هو وأصحابه فى المشهور عنه أن الحوادث التى تقوم به لا يخلو منها ولا يزول عنها لأنه لوقامت به الحوادث ثم زالت عنه كان قابلا لحدوثها وزوالها وإذا كان قابلا كذلك لم يخل منه ، وما لم يخل من الحوادث فهو حادث ، وإنما يقبل على أصلهم أنه تقوم به الحوادث فقط كما يقبل أن يفعلها ويحدثها ، ولا يلزم من ذلك أنها لم تخل منه كما لم يلزم أنه لم يزل فاعلا لها ، والحدوث عندهم غير الإحداث ، والقرآن عندهم حادث لا محدث ، لأن المحدث فتقر إلى إحداث بخلاف الحدوث.

وهم إذا قالوا كان خالياً منها فى الأزل وكان ساكنا ، لم يقولوا أنه قام به حادث بل يقولون السكون أمر عدى كما يقوله الفلاسفة ، ولكن الحركة أمر

وجودى بخلاف ما يقوله من المعتزلة والأشعرية أن السكون أمر وجودى كالحركه، فإذا حصل به حادث لم يكن ثم عدم هذا الحادث فإنما يعدم الحادث بإحداث بقوم به، وهذا ممتنع، وهم يقولون أنه يمتنع عدم الجسم .

وعندهم أن البارى يقوم به إحداث المخلوقات وإفناؤها ، فالحوادث التى تقوم به لو أفناها لقام به الإحداث والإفناء فكان قابلا لآن يحدث فيه حادث ويفنى ذلك الحادث ، وماكان كذلك لم يخل من إحداث وإفناء ، فلم يخل من الحداث ، وما لم يخل منها فهو حادث ، وإنماكان كذلك لأن القابل لشىء لا يخلو عنه وعن ضده كما قالت الكلابية .

لكن المعتزلة يقولون السكون ضد الحركه فالقابل لأحدهما لا يخلو عنه وعن الآخر، وهؤلاء يقولون السكون ليس بصد وجودى بل هوعدى . وإنما الوجودى هو الإحداث والافناء ، فلو قبل قيام الاحداث والافناء به لكان قابلا لقيام الأضداد الوجودية ، والقابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده ، وهؤلاء لما أراد منازعوهم إبطال قولهم كان عمدتهم بيان تناقض أقو الهم كا ذكر ذلك أبو المعالى وأتباعه ، وكما ذكر الآمدى تناقضهم من وجوه كثيرة قد ذكرت في غير هذا الموضع ، وغايتها أنها تدل على مناقضتهم لا على صحة مذهب المنازع .

وثم طائفة كثيرة تقول أنه تقوم به الحوادث وتزول وأنه كلم موسى بصرت وذلك الصوت عدم، وهذا مذهب أثمة السنة والحديث من السلف وغيرهم، وأظن السكر امية لهم في ذلك قولان وإلا فالقول بفناء الصوت الذي كلم به موسى من جنس القول بقدمه كما يقول ذلك من يقوله من أهل الكلام والحديث والفقه من السالمية وغيرهم، ومن الحنبلية والشافعية والمالكية يقول أنه كلم موسى بصوت سمعه موسى وذلك الصوت قديم، وهذا القول يعرف فساده ببديهة العقل، وكذلك قول من يقول كله بصوت حادث وأن يعرف فساده ببديهة العقل، وكذلك قول من يقول كله بصوت حادث وأن يعرف فسادها بالبدهة.

وإنما أوقع هذه الطوائف في هذه الأقوال ذلك الأصل الذي تلقوه عن الجهمية وهو أن ما لم يخل من الحوادث فهو حادث وهو باطل عقلا وشرعا، وهذا الأصل فاسد مخالف للعمل والشرع ؛ وبه استطالت عليهم الفلاسيفة الدهرية ؛ فلا للإسلام نصروا ، ولا لعدوه كسروا ، بل تد خالفوا السلف والائمة وخالفوا العقل والشرع وسلطوا عليهم وعلى المسلمين عدوهم من الفلاسفة والدهرية والملاحدة بسبب غلطهم في هذا الأصل الذي جعلوه أصل دينهم ؛ ولو اعتصموا بما جاء به الرسول لوافقوا المنقول والمعقول وثبت لهم الأصل ، ولكن ضيعوا الأصول فحر موا الوصول ؛ والأصول اتباع ما جاء به الرسول

و أحدثوا أصولا ظنوا أنها أصول ثابتة وكانت كا ضرب الله المثلين ؛ مثل البناء والشجرة فقال فى المؤمنين والمنافقين ( أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله و رضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به فى نار جهنم والله لا يهدى القوم الظالمين ) ه ١ التوبة وقال ( ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت و فر عها فى السهاء تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الآرض مالها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا و فى الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ) ٢٤ إبراهيم والاصول مأخوذة من أصول الشجرة وأساس البناء ولهذا يقال فيه الاصل ما ابتنى عليه غيره أو مايفرع عنه غيره

فالاصول الثابتة هي أصول الانبيا كما قيل

أيها المغتدى لتطلب علما « كل علم عبد لعلم الرسول نطلب الفرع كى تصحح حكما « ثمأغفلت أصل أصل الاصول والله يهدينا وسائر اخواننا المؤمنين إلى صراطه المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وهذه الاصول ينبني عليها ما في القلوب ويتفرع عليها وقد ضرب

الله مثل الكلمة الطيبة التي في قلوب المؤمنين و، ثمل الـكلمة الخبيئة التي في قلوب المؤمنين و، ثمل الـكلمة الخبيئة التي في قلوب المؤمنين و، ثمل الـكافرين

والكلمة هي قضية جازمة وعقيدة جامعة ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتى فواتح الكلام وخواتمه وجوامعه فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الاولية والآخرية على أتم قضية ، فالكلمة الطيبة في قلوب المؤمنين وهي العقيدة الإيمانية التوحيدية كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، فأصل أصول الإيمان ثابت في قلب المؤمن كثبات أصل الشجرة الطيبة و فرعها في السماء (اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) ، وفاطر والله سبحانه مثل الكلمة الطيبة أي كلمة التوحيد بشجرة طيبة أصلها ثابت و فرعها في السماء

فبين بذلك أن الكامة الطيبة لها أصل ثابت في قلب المؤمن ، ولها فرع عال وهي ثابته في قلب ثابت كما قال (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ) فالمؤمن عنده يقين وطمأ نينة والايمان في قلبه ثابت على الايمان مستقر لا يتحول عنه ، والمحكمة الحبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الارض استؤصلت واجتثت كما يقطع الشيء يجتث من فوق الارض مالها من قرار لا مكان تستقر فيه ولا استقرار في المكان ، فان القرار يراد به مكان الاستقرار كما قال تعالى (بئس القرار) وقال (جعل المكم الارض قرار ا) ويقال فلان ماله قرار أي ثبات ، وقد فسر القرار في الآية مهذا وهذا

فالمبطل ليس قوله ثابتا فى قابه ولا هو ثابت فيه ولا يستقركما قال تعالى فى المثل الآخر فأما الربد فيدهب جفاء ، وأما ماينف الناس فيمكث فى المثل الآخر فأما الربد فيدهب جفاء ، وأما ماينف الناس فيمكن فى الارض ) ١٧ الرعد فانه وان اعتقده مدة فانه عند الحقيقة يخونه كالذى يشرك بالله فعند الحقيقة يضل عنه ماكان يدعو من دون الله ، وكذلك الافعال الباطلة التى يعتقدها الانسان عند الحقيقة تخونه ولا تنفعه بل هى كالشجرة الحبيثة التى اجتثت من فوق الارض مالها من قرار ، فن كان معه كلمة طيبة أصلها ثابت كان له فرع فى السماء يوصله إلى الله ، فانه سبحانه اليه يصعد الكلم الطيب

والعمل الصالح يرفعه ، ومن لم يكن معه أصل ثابت فانه يحرم الوصول لانه ضيع الاصول . ولهذا تجد أهل البدع والشبهات لا يصلون إلى غاية محمودة كما قال تعالى (له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الاكباسط كيفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الدكافرين إلا في ضلال 15 الرعد

والله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب بأن يكون هو المعبود وحده لاشربك له، وابما يعبديما أمر به على ألسن رسله

وأصل عبادته معرفته بما وصف به نفسه فى كتابه وما وصفه به رسله ، ولهذا كان مذهب السلف انهم يصفون الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسله من غير تحريف ولاتعطيل ، ومن غير تكييف ولا تمثيل والذين ينكرون بعض ذلك ماقدروا الله حق قدره وما عرفوه حق معرفته ، ولا وصفوه حق صفته ، ولا عبدوه حق عبادته

والله سبحانه قد ذكر هذه الكامة (ما قدروا الله حق قدره) فى ثلاث مواضع ليثبت عظمته فى نفسه وما يستحقه من الصفات وليثبت وحدانيته وانه لا يستحق العبادة إلا هو وليثبت ما أنزله على رسله فقال فى الزمر (وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة) الآية وقال فى الحج (ضعف الطالب والمطلوب ماقدروا الله حق قدره) وقال فى الازام (وما قدروا الله حق قدره اذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء)

والمواضع الثلاثة ذم للذين ماقدروه حق قدره من الكفار، فدل داك على انه يجب على المؤمن أن يقدر الله حق قدره كما يجب عليه أن يتقيه حق تقاته وأن يجاهد فيه حق جهاده قال تعالى (وجاهدوافي الله حق جهاده) وقال (اتقوا الله حق تقاته) والمصدر هنا مضاف إلى المفعول والفاعل مراد أي حق جهاده الذي أمركم به، وحق تقاته التي أمركم بها، واقدروه قدره الذي بينه الكم وأمركم به، فصدقوا الرسول فيما أخبر، وأطيعوه فيما أوجب وأمر وأما ما يخرج عن طاقة البشر فذلك لا يذم أحد على تركه قالت عائشة فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو.

ودلت الآية على أن له قدراً عظما لا سما قوله (وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه) وفي تفسير ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال من آمن بأن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره .

وقد ثبت فى الصحيحين من حديث ابن مسعود أن الذي تياني قرأ هده الآية لما ذكر له بعض اليهود أن الله يحمل السموات على أصبع والأرضين على أصبع وسائر الخلق على أصبع والجبال على أصبع والشجر والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع، فضحك رسول الله يتالية تعجباو تصديقا لقول الحبر، وقرأ هذه الآية.

وعن ابن عباس قال مر يهودى بالمبن الطالبية فقال يا أبا القاسم ما تقول إذا وضع الله السماء على ذه والأرض على ذه والجبال والماء على ذه ، وسائر الخلق على ذه ، فأنزل الله تعالى (وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه) رواه الإمام أحمد والترمذى من حديث أبى الضحى عن ابن عباس ، وقال غريب حسن صحيح .

وهذا يقتضى أن عظمته أعظم مما وصف ذلك الحبر، فإن الذى فى الآية أبلغ كما فى الصحيحين عن أبى هريرة عن النبى التيالية قال يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوى السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الارض وفى الصحيحين عن ابن عمر قال قال رسول الله عليالية يطوى الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده البمنى ثم يقول أين الملوك أين الجبارون أين المتدكرون؟ ورواه مسلم أبسط من هذا ، وذكر فيه أنه يأخذ الارض بيده الآخرى .

وقد روى ابن حاتم حدثنا أبى ثنا عمر بن رافع ثنا يعقوب بن عبد الله عن جعفر عن سعيد بن جبير قال تكلمت اليهود فى صفة الرب تبارك و تعالى فقالوا ما لم يعلموا و لم يروا فأنزل الله على نبيه (وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون) فجعل صفته التى وصفوا بها شركا.

وقال حدثنا أبى ثنا أبو نعيم ثنا الحدكم يعنى أبا معاذ من الحسن قال عمدت البهود فنظروا فى خلق السموات والارض والملائدكة فلما فرغوا أخددوا يقدرو به فأنزل الله تعالى على نبيه (وما قدروا الله حق قدره) وهذا يدل على انه أعظم مما وصفوه وانهم لم يقدروه حق قدره.

وقوله (عما يشركون) فكل من جعل مخلوقا مثلا للخالق فى شيء من الأشياء فأحبه مثل ما يحب الخالق أو وصفه بمثل ما يوصف به الخالق فهو مشرك، سوى بين الله وبين المخلوق فى شيء من الأشياء، فعدل بربه والرب تعالى لا كفؤ له ولا سمى له ولا مثل له، ومن جعله مثل المعدوم والممتنع فهو شر من هؤلاء فإنه معطل ممثل، والمعطل شر من المشرك.

والله ثنى قصة فرعون فى القرآن فى غير موضع لاحتياج الناس إلى الاعتبار بها فإنه حصل له من الملك و دعوى الربوبية والالهية والعلو ما لم يحصل مثله لاحد من المعطلين ، وكانت عاقبته إلى ما ذكر الله تعالى ، واليس لله صفة يمائله فيها غيره ، فلهذا لم يجز أن يستعمل فى حقه قياس التمثيل ولا قياس الشمول الذي يستوى أفراده ، فإن ذلك شرك إذ سوى فيه بالمخلوق بل قياس الأولى فانه سبحانه له المثل الاعلى فى السموات والارض ، فهو أحق من غيره بالتنزيه عن صفات النقص فهو أحق من غيره بالتنزيه عن صفات النقص وقد بسطت هذه الأمور فى غير هذا الموضع .

وبين ان من جمله الوجود المطلق والمقيد بالسلبأو ذاتاً مجردة . فهؤلاء مثلوه بأنقص المعقولات الذهنية وجعلوه دون الموجودات الخارجية ، والنفاة الذين قصدوا إثبات حدوث العالم بإثبات حدوث الجسم لم يثبتوا بذلك حدوث شيءكما قد بين في موضعه .

ثم انهم جعلوا عدتهم فى تنزيه الرب عن النقائص على ننى الجسم، ومن سلك هذا المسلك لم ينزه الله عن شىء من النقائص البته فإنه ما من صفة ينفيها لانها تستلزم التجسيم وتكون من صفات الاجسام إلا يقال له فيما أثبته نظير ما يقوله هو فى نفس تلك الصفة، فإنكان مثبتاً لبعض الصفات قيل له:

القول في هذه الصفة التي فيها كالقول فيها أثبته فانكان هذا تجسيما وقو لا باطلا فهذا كذلك ، وان قلت أنا أثبت هذا على الوجه الذي يليق بالربقيل له وكذلك هذا كذلك ، وان قلت أنا أثبته وأنفى التجسيم ، قيل ذلك وهذا كذلك ، فليس لك أن تفرق بين المتماثلين

و انكان ممن يشبت الاسماء ويننى الصفات كالمعتزلة قيل له فى الصفات ما يقو له هو فى الاسماء، فاذا كان يشبت حياء لما قادرا وهو لا يعرف من هو متصف بذلك إلاجسماكان اثبات ان له علما وقدرة كما نطق به الكناب والسنة كذلك، وان كان ممن لا يشبت لا الاسماء ولا الصفات كالجهمية المحصنة والملاحدة قيل له فلابد أن تشبت موجودا قائما بنفسه، وأنت لا تعرف ذلك إلا جسما، وأن قال لا سميه باسم لا اثبات ولاننى، قيل له سكو تك لا يننى الحقائق و لا و اسطة سين الننى و الاثبات، فإما أن يكون حقا ثابتا موجودا وإما أن يكون باطلا معدوما

وأيضا فان كنت لم تعرفه فأنت جاهل فلا تتكلم وان عرفته فلا بد أن تميزيينه وبين غيره بما يختص به مثل أن يقول رب العالمين أوالقديم الازلى أو الموجود بنفسه ونحو ذلك وحينتذ فقد أثبت حيا موجودا قاعما بنفسه وأثبه فاعلا، وأنت لا تعرف ماهو كذلك الا الجسم، وان قدر إنه جاحد له، قيل له فهذا الوجود مشهود، فان كان قديما أزليا موجودا بنفسه فقد يثبت جسم قديم أزلى موجود بنفسه، وهو مافررت منه، وان كان يخلوقا مصنوعا فله خالق خلقه ولا بدأن يكون قديما أزليا، فقد ثبت الموجود القائم بنفسه القديم الازلى على كل تقدير، وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع

وهنا قد نبهنا على ذلك وانه كل من بنى تنزيهه لارب عن النقائص والعيوب على نفى الجسم، فانه لا يمكنه أن ينزهه عن عيب أصلا بهذه الحجة وكذلك من جعل عمدته نفى الثركيب

ومن تدبر ماذكروه فى كتبهم تبين له انهم لم يقيموا حجة على وجوده، فلاهم أثبتوه وأثبتوا له مايستحقه، ولا نزهوه ونفوا عنه مالا يجوز عليه، اذكان اثباته هو اثبات حدوث الجسم ولم يقيموا على ذلك دليلا، والننى اعتمدوا

فيه على ذلك وهممتناقضون فيه لوكانوا أقاموا دليلا على ننى كونه جسما فكيف إذا لم يقيموا على ذلك دليلا وتناقضوا .

وهذا مما يبين لك أن من خرج عن الكتاب والسنة فليس معه علم لا عقلى ولا سمعى لا سيما فى هذا المطلوب الاعظم لكنهم قسد يكونون معتقدين لعقائد صحيحة عرفوها بالفطرة العقلية وبما سمعوه من القرآن ودين المسلمين، فقلوبهم تثبت ما تثبت ، وتنفى ما تنفى ، بناء على هذه الفطرة المكملة بالشرعة المنزلة لكنهم سلكوا هذه الطرق البدعية ، وليس فيها علم أصلا ، والكن يستفاد من كلامهم إبطال بعضهم لقول المبطل الآخر وبيان تناقضه .

ولهذا لما ذكروا المقالات الباطلة فى الرب جعلوا يردونها بأن ذلك تجسيم كما فعل القاضي أبو بكر في هداية المسترشدين وغيره فلم يقيموا حجة على أو النك المبطلين، وردوا كثيراً مما يقول البهود بأنه تجسيم، وقدكان البهود عند النبي عَبْنِيَّهِ بالمدينة وكانوا أحياناً يذكرون له بعضُ الصفات كحديث الحبر ، وقد ذم الله الهود على أشياء كقولهم إن الله فقير وأن يده مغلولة ، وغير ذلك ، ولم يقل الذي ﷺ قط إنهم يحسمون ولا أن في التوراة تجسيما ولا عابهم بذلك ، ولا رد هذه الأقوال الباطلة بأن هذا تجسم كما فعل ذلك من فعله من النفاة ، فبين أن هذه الطريقة مخالفة للشرع والعقل وإنها مخالفة لما بعث الله به رسوله ولما فطر عليه عباده وإن أهلها من جنس الذين قالوا ( لوكينا نسمع أو نعقل ماكنا في أصحاب السعير ) وقد بينا في غير هذا الموضع فسادما ذكره الرازى من أن طريقة الوجوب والإمكان من أعظم الطرق وبدنا فسادها وإنها لا تفيد علماً وإنهم لم يقيموا دليلا على إثبات واجب الوجود، وإن طريقة الكمال أشرفمنها، وعليها اعتبادالعقلاء قديماً وحديثاً وهو قد اعترف في آخر عمره بأنه قهد تأمل الطرق الكلامية والمناهج طريقة القرآن.

وطر يقة الوجوب والإمكان لم يسلكما أحد قبل ابن سينا وهو أخذها « م ٨ ـ الغرنان؟ من كلام المتكلمين الذين قسموا الوجود إلى محدث وقديم ، فقسمه هو الى واجب وبمكن ، ليمكنه القول بأن الفك بمكن مع قدر ته و خالف بذلك عامة المقلاء من سلفه وغمير سلفه وخالف نفسه ، فإنه قد ذكر فى المنطق ما ذكره سلفه من أن الممكن لا يكون إلا محدثاً كما قد بسط الكلام عليه فى غير هذا الموضع .

ثم إن هؤلاء الذين سلكوا هذه الطريقة انتهت بهم إلى قول فرعون، فإن فرعون جحد الحالق وكذب موسى فى أن الله كلمه ، وهؤلاء ينتهى قولهم إلى جحد الحالق وإن أثبتوه قالوا إنه لا يتكلم ولا نادى أحداً ولا ناجاه ، وعمدتهم فى ننى ذاته على ننى الجسم وفى ننى كلامه و تكليمه لموسى على أنه لا تحله الحوادث ، فلا يبتى عندهم رب ولا مرسل ، فحقيقة قولهم تناقض شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، فإن الرسول هو المبلغ لرسالة مرسله ، والرسالة هى كلامه الذى بعثه به ، فإذا لم يكن متكلماً لم تكر رسالة ولهذا اتفق الأنبياء على أن الله يتكلم ومن لم يقل إنه يتكلم بمشيئته وقدرته كلاماً يقوم بذاته لم يقل إنه يتكلم .

والنفاة منهم من يقول الكلام صفة فعل بمعنى أنه مخلوق بائن عنهم، ومنهم من يقول هو صفة ذات بمعنى أنه كالحياة يقوم بذاته وهو لا يتكلم بمشيئته وقدرته، وكل طائفة مصيبة فى إبطال باطل الآخرى.

والدليل يقوم على أنه صفة ذات وفعل تقوم بذات الرب والرب يتكلم بمشيئته وقدرته ، فأدلة من قال إنه صفة فعل كلها إنم الدل على أنه يتكلم بقدرته ومشيئته ، وهذا حق ، وأدلة من قال إنه صفة ذات إنما تدل على أن كلامه يقوم بذاته ، وهذا حق ، وأما من أثبت أحدهما كمن قال إن كلامه مخلوق أو قال إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته ، فهؤلاء فى الحقيقة لم يثبتوا أنه يتكلم ولا أثبتوا له كلاما ، ولهذا يقولون ما لا يعقل ، هذا يقول إنه معنى واحد قام بالذات ، وهذا يقول حروف أو حروف وأصوات قد يمة أزلية لازمة لذاته ، وهذا يقول مخلوق بائن عنه ،

و لهذا لما ظهر اطائفة من أتباعهم ما فى قولهم من الفساد ، ولم يعرفوا عين هذه الأفوال الثلاثة ، حاروا وتوقفوا وقالوا نحن نقر بما عليه عموم المسلمين من أن القرآن كلام الله ، وأما كونه مخلوقا أو بحرف وصدوت أو مدى قائم بالذات فلانقول شيئا من هذا ، ومعلوم أن الهدى فى هذه الأصول ومعرفة الحق فيها ومعرفة ما جا ، به الرسول وهو الموافق لصريح المعقول أنفع و أعظم من كثير مما يتكامون فيه من العلم ، لاسيا والقلوب تطلب معرفة الحق فى هذه بالعطرة ولما قد رأوا من اختلاف الناس فيما .

وهؤلاء يذكرون هذا الوقف في عقائدهم وفيما صنفوه في أصول الدين . كما قد رأيت منهم من أكابر شيوخ العلم والدين بمصر والشام قد صنفوا في أصول الدين ما صنفوه ، ولما تكلموا في مسئلة القرآن وهل هو مخلوق أو قديم أو هو الحروف والأصوات ، أو معنى قائم بالذات ، نهوا عن هذه الأقوال وقالوا الواجب أن يقال ما قاله المسلمون كامم إن القرآن كلام الله ويمسك عن هذه الأقوال ، وهؤلاء توقفوا عن حيرة وشك ، ولهم رغبة في العلم والهدى والدين . وهم من أحرص الناس على معرفة الحق في ذلك وغيره الكن لم يعلموا إلا هذه الأقوال الثلاثة . قول المعتزلة والمكلابية والسالمية ، الكن لم يعلموا إلا هذه الأقوال الثلاثة . قول المعتزلة والمكلابية والسالمية ، وكل طائفة تببن فساد قول الأخرى ، وفي كل قول من الفساد ما يوجب الامتماع من قبوله ، ولم يعلموا قولا غير هذه ، فرضوا بالجمل البسيط وكان أحب إليهم من الجمل المركب .

وكان أسباب ذلك أنهم وافقوا هؤلاء على أصل قولهم ودينهم وهو الاستدلال على حدوث الأجسام وحدوث العالم بطريقة أهل الكلام المبتدع كما سلكها من ذكرته من أجلاء شيوخ أهل العلم والدين ، والاستدلال على إمكانها بكونها مركبة كما سلك الشيخ الآخر ، وهذا ينفي عن الواجب أن يكون جسما بهذه الطريقة ، وذلك نفي عنه أنه جسم بتلك الطريقة ، وحذاق النظار الذين كانوا أخبر بهذه الطرق وأعظم نظراً واستدلالا بها وبغيرها قد عرفوا فسادها كما قد بسط في غير هذا الموضع .

والله سبحانه قدأ خبر أنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر • على الدين كله، وأخير أنه ينصر رسله والذن آمنوا في الحياة الدنيا، والله سبحانه يجزى الإنسان بجنس عمله ، فالجزاء من جنس العمدل ، فمن خالف الرسل عوقب بمثل ذنبه ، فان كان قد قدح فيهم ونسب ما يقولونه إلى أنه جهل وخروج عن العلم و العقل ابتلي في عقله وعلمه وظهر من جمله ما عوقب به ، ومن قال عنهم إنهم تعمدوا الكذب أظهر الله كذبه ، ومن قال إنهم جهال أظهر الله جمله ففرعون وهامان وقارون لما قالوا عن موسى إنه ساحركذاب أخبر الله بذلك عنهم في قوله ( ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى بالقتل وصار يصفه بالعيوب كقوله ( وقال فرعون ذرونى أقتل موسى وليدع ربه إنى أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد ) وقال ( أم أنا خير من هذا الذي هو مهين و لا يكاد يبين ) اهلك الله فرعو ن وأظهر كذبه وافتراءه على الله وعلى رسله وأذله غاية الأذلال وأعجزه عن الـكلام النافع، فلم يبين حجة ، وفرعون هذه الأمة أبو جهل كان يسمى أبا الحـكم واكن النبي عَيْنَالِيَّةِ سماه أبا جهل وهو كما سماه رسول الله عَيْنَالِيَّهِ أبو جمل أهلك به نفسه وأتباعه في الدنيا والآخرة.

والذين قالوا عن الرسول إنه أبتر ، وقصدوا أنه يموت فينقطع ذكره ، عوقبوا بانبتارهم كا قال تعالى (إن شانئك هو الابتر) فلا يوجد من شأ الرسول الا بتره الله حتى أهل البدع المخالفون لسنته ، قيل لا ي بكر انعياش أن بالمسجد قوماً يجلسون للناس ويتكلمون بالبدعة ففال من جلس للناس جلس الناس إليه ، لكن أهل السنة يبقون ويبتى ذكرهم ، وأهل البدعة عوتون ويموت ذكرهم .

وهؤلاء المشبهون الهرعون الجهمية نفاة الصفات الذين وافقوا فرعون فى جحده وقالوا إنه ليس فوق السموات ، وإن الله لم يكلم موسى تمكليها كما قال فرعون (يا هامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الاسباب ، أسباب السموات

فأطلع إلى إله موسى وإنى لأظنه كاذباً وكان فرعون جاحداً للرب فلولا أن موسى أخبره أن ربه فوق العالم لما قال (أطلع إلى إله موسى وإنى لاظنه كاذباً) قال تعالى (وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل و ماكيد فرعون إلا فى تباب) وقال تعالى (وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت المم من إله غيرى فأوقد لى ياهامان على الطين فاجعل لى صرحا لعلى أطلع إلى إله موسى وإنى لاظنه من المكاذبين ، واستكبر هو وجنوده فن الارض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون ، فأخذناه وجنوده فنبذناهم فى اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ، وجعلناهم أثمة يدعون إلى النار ويوم القيامة عمن المقبوحين ) . لا ينصرون ، وأتبعناهم فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ) .

ومحمد عليه الصلوات الحنس ، ذكر أنه رجع إلى ربه ، وفرض عليه الصلوات الحنس ، ذكر أنه رجع إلى موسى وأن موسى قال له ارجع إلى ربك فسله التخفيف على أمتك كما تواتر هذا فى أحاديث المعراج ، فموسى صدق محمداً فى أن ربه فوق ، وفرعون كذب موسى فى أن ربه فوق فالمقرون بذلك متبعون لموسى و محمد ، و المكذبون بذلك موافقون لفرعون .

وهذه الحجة مما اعتمد عليها غير واحد من النظار ، وهي مما اعتمد عليه أبو الحسن الأشعرى في كتابه في الإبانة وذكر عدة أدلة عقلية وسمعية على أن الله فوق العالم وقال في أوله :

فإن قال قائل قد أنكرتم قول الجهمية والقدرية والخوارج والروافض والمعتزلة والمرجئة ، فعرفونا قوالكم الذى به تقلم ولون وديانتكم التي مها تدينون .

قيل له: قولنا الذى نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا و ماجاء عن الصحابة والتابعين وأثمة المسلمين، وبما كان يقول به أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل قائلون ولماخالف قوله مجانبون، فإنه الإمام السكامل، والرئيس الفاضل الذى أبان الله به الحق، وأوضح به المناهج وقمع به بدع المبتدعين، وزيغ الزائم فين وشك الشاكين، فرحمه الله من إمام مقدم وكبير مفهم، وعلى جميع أثمة المسلمين، وذكر جملة الاعتقاد والسكلام على

علو الله على العرش وعلى الرؤية ومسئلة القرآن ونحو ذلك وهذا مبسوط في غير هذا المرضع .

والمقصود هذا أن المعطلة نفاة الصفات أو نفاة بعضها لا يعتمدون فى ذلك على ماجاء به الرسول ، إذ كان ما جاء به الرسول إنما يتضمن الإثبات لا النفى ، لكن يعتمدون فى ذلك على ما يظنونه أدلة عقلية ويعارضون بذلك ماجاء به الرسول ، وحقيقة قولهم أن الرسول لم يذكر فى ذلك ما يرجع إليه لا من سمع ولا عقل ، فلم يخبر بذلك خبرا بين به الحق على زعهم ، ولا ذكر أدلة عقلية تبين الصواب فى ذلك على زعهم بخلاف غير هذا فانهم معترفون بأن الرسول ذكر فى القرآن أدلة عقلية على ثبوت غير هذا فانهم معترفون بأن الرسول ، وقد يقولون أيضا انه أخبر بالمعاد لكن فوا الرب وعلى صدق الرسول ، وقد يقولون أيضا انه أخبر بالمعاد لكن فوا الصفات لما رأوا ان ماذكر وه من النفى لم يذكره الرسول فلم يخبر به ولاذكر الناس إلى التأويل أو التفويض

فلما نسبوا ماجاء به الرسول إلى انه ليس فيه لادليل سمدى ولا عقلى ولا خبر يبين الحق ولا دليل يدل عليه ، عاقبهم الله بجنس ذنو بهم فيكان ما يقولونه في هذا الباب خارجا عن العقل والسمع ، مع دعو اهم انه من العقليات البرهانية ، فأذا اختبر مالعارف و جده من الشبهات الشيطانية من جنس شبهات أهل السفسطة والالحاد الذين يهدحون في العقليات والسمعيات ، وأما السمع فحلافهم له ظاهر لمكل أحد ، وأنما يظن من يعظمهم ويتبعهم أنهم أحكموا العقليات ، فأذا حقق الامر وجدهم كما قال أهل النار (لوكنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ) وكما قال تعالى (والذبن كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء لم يجده شيئاو و جدالته عنده فو فاه حسابه والته سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجى يغشاه موج من فو قه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكديراها و من لم يجعل الله له نورا فماله من نور) فلما كان حقيقة قولهم أن القرآن والحديث ليس فيه في هذا الباب دليل فلما كان حقيقة قولهم أن القرآن والحديث ليس فيه في هذا الباب دليل

سمعى ولا عقلى ، سلبهم الله فى هـنا الباب معرفة الأدلة السمعية والعقلية حتى كانوا من أضل البرية مع دعواهم أنهم أعلم من الصحابة والتابعين وأثمة المسلمين ، بل قد يدعون أنهم أعلم من النبيين ، وهـــنا ميراث من فرعون وحزبه اللعين .

وقد قيل إن أول من عرف إنه أظهر في الإسلام التعطيل الذي تضمنه قول فرعون هو الجعد بن درهم فضحى به خالد بن عبد الله القسرى وقال : أيها الناس ضحرا تقبل الله ضحاياكم إنى مضح بالجعد بن درهم ، إنه زعم أن الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ، ولم يكلم موسى تكليما ، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيراً ، ثم نزل فذبحه وشكر له علماء المسلمين ما فعله كالحسن البصرى وغيره وهذا الجعد إليه ينسب مروان ابن محمد الجعدي آخر خلفاء بني أمية وكأن شؤمه عاد عليه حتى زالت الدولة ، فإنه إذا ظهرت البدع التي تخالف دين الرسل انتقم الله عن خالف الرسل وانتصر لهم .

و لهذا لما ظهرت الملاحدة الباطنية وملكوا الشام وغيرها ظهر فيها النفاق والزندقة الذى هو باطن أمرهم و هو حقيقة قول فرعون إنكار الصانع وإنكار عبادته ، وخيار ماكانوا يتظاهرون به الرفض ، فكانوا خيارهم وأقربهم لملى الإسلام الرافضة وظهر بسبهم الرفض والالحاد حتى كان من كان ينزل الشام مثل بنى حمدان العالية ونحوهم متشيعين ، وكنذلك من كان من بنى بويه في المشرق .

وكان ابن سينا وأهل بيته من أهل دعوتهم قال وبسبب ذلك اشتغلت في الفلسفة وكان مبدأ ظهورهم من حين تولى المقتدر ولم يكن بلغ بعد ، وهو مبدأ انحلال الدولة العباسية ، ولهمان السمى حينئذ بأمير المؤمنين الأموى الذي كان بالأندلس ، وكان قبل ذلك لا يسمى جهذا الاسم ويقول لا يكون للمسلين خليفتان ، فلما ولى المقتدر قال هذا صبى لا تصح ولايته فسمى بهذا الاسم .

وكان ٰبنو عبيد الله القداح الملاحدة يسمون بهـندا الاسم لكن هؤلاء

كانوا فى الباطن ملاحدة زنادقة منافقين وكان نسمهم باطلا كدينهم بخلاف الأموى والعبـــاسى ، فإن كلاهما نسبه صحيح ، وهم مسلموں كأمثالهم من خلفاء المسلمين .

فلما ظهر النفاق والبدع والفجور المخالف ادين الرسول سلطت عليهم الأعداء فخرجت الروم النصارى إلى الشام والجزيرة مرة بعد مرة ، واخذوا الثغور الشامية شيئاً بعد شيء إلى أن أخذوا بيت المقدس في أواخر المائة الرابعة وبعد هذا بمدة حاصروا دمشق ، وكان أهل الشام بأسوأ حال بين المكفار النصارى والمنافقين الملاحدة إلى أن تولى نور الدين الشهيد ، وقام بما قام به من أمر الإسلام والطهارة والجهاد لأعدائه ، ثم استجد به ملوك مصر بنو عبيد على النصارى فأنجدهم وجرت فصول كثيرة إلى أن أخذت مصر من بني عبيد أخذها صلاح الدين يوسف بنسادى وخطب بها لبني العباس من حينتذ ظهر الإسلام بمصر بعد أن مكثت بأيدى المنافقين المرتدين عن دين الاسلام مائة سنة .

فكان الإيمان بالرسول والجهاد عن دينه سبباً لخير الدنيا والآخرة، وبالعكس البدع والالحاد ومخالفة ما جاء به سبب لشر الدنيا والآخرة.

فلما ظهر فى الشام ومصر والجزيرة الالحاد والبدع سلط عليهم الكفار، ولما أقاموا ما أقاموه من الإسلام وقهر الملحدين والمبتدعين نصرهم الله على الكيفار تحقيقاً لقوله (يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنو بكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنهار ومساكن طيبة فى جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين).

وكذلك لماكان أهل المشرق قائمين بالاسلام وكانوا منصورين على الكفار المشركين من الترك والهند والصين وغيرهم ، فلما ظهر منهم ما ظهر من البدع والالحاد والفجور سلط عليهم الكفار قال تعالى ( وقضينا إلى بنى إسرائيل

فى الكرتاب لتفسدن فى الأرض مرتين ولتعلن علواً كبيراً ، فإذا جاء وعد أو لاهما بعثنا عليكم عباداً لنا أولى بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعداً مفعولا ، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأوال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا ، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم ، وإن أسأتم فلها ، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما على ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا).

وكان بعض المشايخ يقول هو لاكو ملك النرك النتار الذى قهر الخليفة بالعراق وقنل ببغداد مقتلة عظيمة جداً يقال قتل منهم ألف ألف، وكذلك قتل بحاب دار الملك حينتذكان بعض الشيوخ يقول هو للسلمين بمنزلة بخت نصر لبنى إسرائيل.

وكان من أسباب دخول هؤلاء ديار المسلمين ظهور الالحاد والنفاق والبدع حتى إنه صنف الرازى كتاباً فى عبادة الكواكب والاصنام وعمل السحر سماه السر المكتوم فى السحر ومخاطبة النجوم، ويقال أنه صنفه لام السلطان علاء الدين محمد بن لكش بن جلال الدين خوارزم شاه وكان من أعظم ملوك الارض، وكان الرازى به اتصال قوى حتى إنه وصى إليه على أو لاده، وصنف له كتاباً سماه الرسالة العلائية فى الاختيارات السماوية.

وهذه الاختيارات لأهل الضلال بدل الاستخارة التي علمها الذي عَلَيْكُونُ المسلمين كما قال حابر في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره كان رسول الله عَلَيْكُونُ يعلمنا الاستخارة في الأمور كاما كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إنى أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم اللهم إن كنت تعلم إن هذا الأمر، وتسميه باسمه، خير لى في دبني ومعاشى وعاقبة أمرى فاقدره لى ويسره ثم بارك لى فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر

شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبة أمری فاصر فه عنی و اصر فنی عنه و اقدر لی الخیر حیثکان ثمم رضنی به .

وأهل النجوم لهم اختيارات إذا أراد أحدهم أن يفعل فعلا أخذ طالعاً سعيداً فعمل فيه ذلك العمل لينجح بزعمهم ، وقد صنف الناس كتباً فى الرد عليهم وذكروا كثرة ما يقع من خلاف مقصودهم فيما يخبرون به ويأمرون به ، وكم يخبرون من خبر فيكون كذبا وكم يأمرون باختيار فيسكون شراً .

والرازى صنف الاختيارات لهذا الملك وذكر فيه الاختيار لشرب الخرر وغير ذلك كما ذكر في السر المسكتوم في عبادة السكواكب ودعوتها مع السجود لها والشرك بها و دعائها مثل ما يدعو الموحدون ربهم بل أعظم، والنقرب إليها بما يظن إنه مناسب لها من السكفر والفسوق والعصيان، فذكر إنه يتقرب إلى الزهرة بفعل الفواحش وشرب الخر والفناء ونحو ذلك ما حرمه الله ورشوله ، وهذا في نفس الأمر يقرب إلى الشياطين الذين يأمرونهم بذلك ويقرلون لهم إن الكوكب نفسه يحبذلك، وإلا فالكواكب مسخرات بأمر الله مطيعة لله لا تأمر بشرك ولا غيره من المعاصى، ولكن الشياطين هي الى تأمر بذلك ويسمونها روحانية الكواكب ، وقد يجعلونها الشياطين هي الى تأمر بذلك ويسمونها روحانية الكواكب ، وقد يجعلونها ملائدكة وإنما هي شياطين ، فلما ظهر بأرض المشرق نسب مثل هذا الملك ونحوه ومثل هذا العالم ونحوه ما ظهر من الالحاد والبدع سلط الله عليهم النرك المشركين الكفار ، فأبادوا هذا الملك وجرت له أمور فيها عبرة لمن يعتبر ، ويعلم تحقيق ما أخبر الله به في كتابه حيث يقول (سنريهم آياتنا في يعتبر ، ويعلم تحقيق ما أخبر الله به في كتابه حيث يقول (سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم إنه الحق ) أي أدن القرآن حق وقال سأر بكم آياتي فلا تستعجلون ) وبسط هذا له موضع آخر .

والمقصود هنا أن دولة بنى أميـة كان انقراضها بسبب هذا الجعد المعطل وغيره من الاسباب التى أوجبت إدبارها ، وفى آخر دولتهم ظهر الجهم بن صفوان بخراسان ، قد قيل ان أصله من ترمذوأظهر قول المعطلة النفاة الجهمية وقد قتل فى بعض الحروب ، وكان أئمة المسلمين بالمشرق أعلم بحقيقة قوله

من علماء الحجاز والشام والعراق ولهذا يوجد لعبد الله بن المبارك وغيره من علماء المسلمين بالمشرق من السكلام فى الجهمية أكثر بما يوجد لغيرهم ، مع إن عامة أثمة المسلمين تسكلموا فيهم والكن لم يكونوا ظاهرين إلابالمشرق ، الكن قوى أمرهم لما مات الرشيد وتولى ابنه الملقب بالمأمون بالمشرق وتلق عن هؤلاء ما تلقاه .

ثم لما ولى الخلافة اجتمع بكثير من هؤلاء ودعا إلى قولهم فى آخر عمره وكتب إلى بغداد وهو بالثغر بطرسوس التى ببلدسيس وكانت إذ ذاك أعظم ثغور بغداد ومن أعظم ثغور المسلمين يقصدها أهل الدين من كل ناحية ويرا بطون بها رابط بها الامام أحمد رضى الله عنه والسرى السقطى وغيرهما و تولى قضاءها أبوعبيد ، و تولى قضاءها أيضا صالح بن أحمد بن حنبل ، ولهذا ذكرت فى كتب الفقه كثيراً فإنها كانت ثغراً عظما .

فكتب من الثغر إلى نائبه ببغداد اسحاق بن ابراهيم بن هصعب كتاباً يدعو الناس فيه إلى أن يقولوا: القرآن مخلوق فلم يجبه آحد ثم كتب كتاباً ثانياً يأمر فيه بتقييد من لم يجبه وإرساله إليه ، فأجاب أكثرهم ثم قيدوا سبعة لم يجيبوا فأجاب منهم خمسة بعد القيد . و بق اثان لم يجيبا : الإمام أحمد بن حنبل و محمد بن نوح ، فأرسلوهما إليه فمات قبل أن بصلا إليه ، ثم أوصى إلى أخيه أبى اسحق وكان هذا سنة ثمان عشرة ومائتين و بق أحمد فى الحبس إلى سنة عشر بن ، فجرى ما جرى من المناظرة حتى قطعهم بالحجة ، ثم لما خافوا الفتنة ضربوه وأطاقوه ، وظهر مذهب النفاة الجمهية وامتحنوا الناس فصار من أجابهم أعطوه و إلا منعوه العطاء ، وعزلوه من الولايات ، ولم يقبلوا شهادته وكانوا إذا افتكوا الأسرى يمتحنون الاسير فإن أجابهم افتدوه و إلا لم يفتدوه .

وكتب قاضيهم أحمد بن أبى داود على ستارة الـكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحـكيم، لم يكتب ( وهو السميع البصير ) ثم ولى الواثق و اشتد الأمر إلى أن ولى المتوكل فرفع المحنة وظهرت حينتُذ السنة و بسط هذا له موضع آخر .

والمقصود أن أثمة المسلمين لما عرفوا حقيقة قول الجمهية بينوه حتى قال عبد الله بن المبارك إنا لنحكى كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكى كلام الجمهية وكان ينشد:

عجبت أشيطان دعا الناس جهرة و إلى النار واشتق اسمه من جهنم وقيل له بماذا يعرف ربنا قال بأنه فوق سمواته على عرشه بانن من خلقه ، قيل له يحد؟ قال يحد . وكذلك قال أحمد بن حنبل واسحاق بن ابراهيم بن راهو يه وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم من أثمة السنة .

وحقيقة قول الجهمية المعطلة هو قول فرعون وهو جحد الخالق و تعطيل كلامه ودينه كاكان وعون يفعل فكان يجحد الخالق جل جلاله ويقول: (ما علمت له كم من إله غيرى) ويقهول لموسى (لأن اتخذت إلها غيرى لأجعلنك من المسجونين) ويقول (أنا ربكم الأعلى) وكان ينكر أن يكون الله كلم موسى أو يكون لموسى إله فوق السموات، ويريد أن يبطل عبادة الله وطاعته ويكون هو المعبود المطاع، فلما كان قول الجهمية المعطلة النفاة يؤول إلى قول فرعون كان منهى قولهم إنكار رب العالمين وإنكار عبادته وإنكار كلامه حتى ظهروا بدعوى التحقيق والتوحيد والعرفان، فصاروا يقولون العالم هو الله، والوجود واحد، والموجود القديم الأزلى الخالق هو الموجود المحدث المخلوق، والرب هر العبد، ما مم رب وعبد وخالق ومخلوق بل هو عندهم فرقان.

ولهذا صاروا يعيبون على الأنبياء وينقصونهم ، يعيبون على نوح وعلى ابراهيم الخليل وغيرهما ويمدحون فرعون ويجوزون عبادة جميع المخلوقات وجميع الأصنام ، ولا يرضون بأن تعبد الأصنام حتى يقولوا إن عباد الأصنام لم يعبدو الإلاالله ، وإن الله نفسه هو العابد وهو المعبود وهو الوجود كله ، فجحدوا الرب وأبطلوا دينه وأمره ونهيه ، وما أرسل به رسله ، وتكيمه لموسى وغيره .

وقد ضـــل فى هذا جماعة ولهم معرفة بالـكلام والفلسفة والتصوف المناسب لذلك كابن سبعين والصدر القونوى تلميذ ابن عربى والبليانى والتلسانى وهو من حذاقهم علماً ومعرفة ، وكان يظهر المذهب بالفعل فيشرب الخروياتى المحرمات .

وحدثنى الثقة أنه قرأ عليه فصوص الحـكم لابن عربى وكان يظنه من كلام أولياء الله العارفين ، فلما قرأه رآه مخالف القرآن قال فقلت له هذا الحكلام يخالف القرآن ، فقال القرآن كله شرك ، وإنما النوحيد في كلامنا ، وكان يقول ثبت عندنا في الكشف ما يخالف صربح المعقول .

و حدثنى من كان معه ومع آخر نظيرله فمر على كلب أجرب ميت بالطريق عند دار الطعم فقال له رفيقه هذا أيضا هو ذات الله ؟! فقال و هل ثم شي. خارج عنها ، نعم الجميع فى ذاته .

وهؤلاء حقيقة قولهم هو قول فرعون ، لكن فرعون ما كان يخالف أحداً فينافقه فلم يثبت الخالق وإن كان في الباطن مقراً به . وكان يعرف أنه ليس هو إلا مخلوق ، لكن حب العلو في الأرض والظلم دعاه إلى الجحود والإنكار كما قال ( فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين و جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ) . وأما هؤلاء فهم من وجه ينافقون المسلمين فلا يمكنهم إظهار جحود المانع ومن وجه هم ضلال يحسبون أنهم على حق وإن الخالق هو المخلوق ، فإن كان قولهم هو قول فرعون لكن فرعون كان معانداً مظهراً للجحود والعناد، وهؤلاء إماجهال ضلال وإمامنافقون مبطنون الالحاد والجحود ، وبوافةون المسلمين في المظاهر .

وحدثنى الشيخ عبد السيد الذى كان قاضى اليهود ثم أسلم وكان من أصدق الناس و من خيار المسلمين وأحسنهم إسلاما أنه كان يجتمع بشيخ منهم يقال له الشرف البلاسي يطلب منه المعرفة والعسلم، قال فدعانى إلى هذا المذهب فقلت له قول كرعون قال ونحن على قول فرعون ، فقلت

لعبد السيد واعترف لك بهذا قال نعم ، وكان عبد السيد إذ ذاك قد ذاكرنى بهذا المذهب فقلت له هذا مذهب فاسد وهو يؤول إلى قول فرعون فحد أى بهذا فقلت له ما ظننت أنهم يعترفون بأنهم على قول فرعون لكن مع إقرار الحضم ما يحتاج إلى بينة .

قال عبد السيد فقلت له لا أدع موسى وأذهب إلى فرعون فقال ولم قلت لان موسى أغرق فرعون فانقطع واحتج عليه بالظهور الكونى، فقلت لعبد السيد وكان هذا قبل أن يسلم نفعتك اليهودية، يهودى خير من فرعونى.

وفيهم جماعات لهم عبادة وزهد وصدق فيما هم فيه وهم يحسبون أنه حق وعامتهم الذين يقرون ظاهراً وباطناً بأن محمداً رسول الله وأنه أفضل الحلق أفضل من جميع الانبياء والأولياء لا يفهمون حقيقة قرلهم بل يحسبون أنه تحقيق ما جاء به الرسول، وأنه من جنس كلام أهل المعرفة الذين يتكلمون في حقائق الإيمان والدين، وهم من خواص أولياء الله فيحسبون هؤلاء من جنس أولئك، من جنس الفضيل بن عياض وابراهيم بن أدهم وأبي سليمان الداراني والسرى السقطى والجنيد بن محمد وسهل بن عبدالله وأمثال هؤلاء.

وأما عرافهم الذين يعلمون حقيقة قوطم فيعلمون أنه ليس الأمركذلك ويقولون مايقول ابن عربى ونحوه أن الأولياء أفضل من الأنبياء ، وإن عربى وأخوه أن الأولياء أفضل من الأنبياء ، وإن جمع الأببياء يستفيدون معرفة الله من مشكاة خاتم الأولياء ، وأنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يأتي خاتم الأنبياء ، فإنهم متجهمة متفلسفة يخرجون أنوال الفلسفة والجهمية في قالب الكشف ، وعند المتفلسفة أن جبريل إنما هو خيال في نفس النبي ليس هو ملكا يأتي من السماء ، والذي عندهم يأخذ من هذا الخيال ، وأما خاتم الأولياء في زعمهم فإنه يأخذ من العقل المجرد الذي يأخذ منه الحيال فهو يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى الرسول .

وهم يعظمون فرعون ويقولون ما قاله صاحب الفصوص قال: ولما كان

فرعون فى منصب التحكم صاحب الوقت وإن جاز فى العرف الناموسى اذلك قال أنا ربكم الأعلى ، أى وإن كان الـكل أرباباً بنسبة ما فأنا الأعلى منهم بما أعطيته فى الظاهر من الحـكم فيكم ، قال و لما علمت السحرة صدق فرعون فيها قاله لم ينكروه وأقر واله بذلك وقالواله اقض ما أنت قاض إنما تقضى هذه الحياة الدنيا قال فصح قول فرعون أنا ربـكم الأعلى وإن كان فرعون عين الحق .

وقد ثبت في الصحيح عن النبي وَ الله قال إذا سمعتم صياح الديكة فسلوا الله من فضله فإنها رأت ملكا وإذا سمعتم نهيق الحمار ونباح الكلب فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا فهم إذا سمعوا نهيق الحمار ونباح الكلب تكون الشياطين قد حضرت فيكون سجودهم للشياطين.

وكان فيهم شيخ جليل من أعظمهم تحقيقا ، لكن هذا لم يكن من هؤلاء الذين يسبون الأنبياء وقد صنف كتابا سهاه فك الأزرار عن أعناق الأسرار ذكر فيه مخاطبة جرت له مع إبليس وأنه قال له ما مع اه إنكم قد غلمتمونى وقهر تمونى ونحو هذا ، لكن جرت لى قصة تعجبت منها ،ع شيخ منكم فإنى تجليت له فقلت أنا الله لا إله إلا أنا ، فسجد لى فتعجبت كيف سجد لى ، قال هذا الشيخ فقلت له ذاك أفضلنا وأعلمنا وأنت لم تعرف قصد ده مارأى فى الوجود اثنين ، وما رأى إلا واحداً ، فسجد لدلك الواحد لا يميز بين إبليس وغيره ، فجمل هذا الشيخ ذاك الذى سجد لابليس لا يميز بين الرب وغيره بل جمل إبليس هو الله هو وغيره من الموجودات جعله أفضلهم وأعامهم .

ولهذا عاب ابن عربى نوحا أول رسول بعث الى أهل الارض، وهو الذى جعل الله ذريته هم الباقين وأنجاه ومن معه فى السفينة ، وأهلك سائر أهل الارض لما كذبوه فلبث فى قومه ألف سنة الاخمسين عاما ، وعظم قومه الكفار الذين عبدوا الاصنام وانهم ماعبدوا الاالله وان خطاياهم خطت بهم فغرقوا فى بحار العلم بالله ، وهذا عادته ينتقص الانبياء ويمدح الكفاركما ذكر مثل ذلك فى قصة نوح وابراهيم وموسى وهرون وغيرهم ، وهدح عباد العجل وتنقص هرون وافترى على موسى فقال وكان موسى أعلم بالامر من هرون لانه علم ماعبده أصحاب العجل لعلمه بأن الله قد قضى أن لا يعبد الااياه ، وماقضى الله بشىء الاوقع ، فكان عتب موسى أخاه هرون لما وقع الامر فى انكاره وعدم انساعه فان العارف من يرى الحق فى كل شىء ، بل يراه عين كل شىء ، فذكر عن موسى انه عتب على هرون أنه أنكر عليهم عبادة العجل ، و انه لم يسع ذلك فلم ينكره فان العارف من يرى الحق فى كل شىء بل يراه عين كل شىء بل يراه عين كل شىء .

وهذا من أعظم الافتراء على موسى وهرون وعلى الله وعلى عباد العجل، فان الله أخبر عن موسى أنه أنكر العجل انكاراً أعظم من انكار هرون وانه أخذ بلحية هرون لما لم يدعهم ويتبع موسى لمعرفة (۱) قال تعالى (وما أعجلك عن قومك ياموسى قال هم أو لاء على أثرى وعجلت اليك رب لترضى، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرى فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال ياقوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم مو هدى، قالوا ماأ خلفنا مو عدك بملكنا ولكنا عليكم غضب من ربكم فأخلفتم مو هدى، قالوا ماأ خلفنا مو عدك بملكنا ولكنا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذ فناها فكذلك ألق السامرى، فأخرج لهم عجلا جسداً له خوار فقالوا هذا إلهكم واله موسى فنسى أفلا يرون أن لا يرجع اليهم ولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقدقال لهم هارون من قبل ياقوم انمافتنتم به، وان ربكم الرحمن، فاتبعونى وأطيعوا أمرى، قالوا لن نبرح عليه

<sup>(</sup>١) لعلما زائدة

عا كفين حتى يرجع الينا موسى ، قال ياهارون مامنعك اذرأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمرى ؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتى ولا برأسى انى خشيت أن تقول فرقت بين بنى اسرائيل ولم ترقب قولى

قلت لبعض هؤلاء هذا الكلام الذي ذكره هذا عن موسى وهارون يوافق القرآن أو يخالفه ؟ فقال لا بل يخالفه ، قلت فاختر لنفسك إما القرآن وإما كلام ابن عربي ، وكذلك قال عن نوح قال لو أن نوحاجم لقومه بين الدعو تين لاجابوه أي ذكر لهم فدعاهم جهارا ثم دعاهم اسرارا ( إَلَى أَنْ قَالَ ) ولما علموا أن الدعوة إلى الله مكر بالمدعو لانه ماعدم من البداية فيدعى إلى الغاية ادعوا إلى الله فهذا عين المسكرعلي بصيرة فنبه أن الامركاه لله فأجابوه مكر اكما دعاهم فجاء المحمدي وعلم أن الدعوة إلى الله ماهيمن حيث هويته وانما هي هن حيث أسماؤه فقال ( يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ) فجاء بحرف الغاية وقرنها بالاسم فعرفنا ان العالم كان تحت حيطة اسم الهى أوجب عليهم أن يكونوا متقين فقالوا في مكرهم ( لانذرن آلهتكم ولأتذرن ودا ولا سواعًا ولا يغوث ويعوق ونسرا) فانهم إذا تركو هم جهلوا من الحق بقدر ماتركوا من هؤلاء فإن للحق في كل معبو د و جها يعرفه من يعرفه، و مجهله من مجمله، كما قال في المحمديين ( وقضى ربك أن لاتعبدوا إلا اياه وبالوالدين لمحسانا ) أي حكم فالعارف يعرف من عبد وفي أي صورة ظهر حتى عبد ، وإن التفريق والكثرة كالأعضاء في الصورة المحسوسة وكالقوى المعنوية في الصورة الروحانية ، فما عبد غير الله في كل معبود

وهو دائما بحرف القرآن عن مواضعه كما قال فى هذه القصة بما خطاياهم فهى التى خطت بهم فغرقوا فى بحار العلم بالله وهى الحيرة فأد خلوا نارا فى عين الماء فى المحمديين (وإذا البحار سجرت) سجرت التنور أوقدته فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار اف كمان الله عين أنصارهم فهلكوافيه إلى الأبد، وقوله (وقضى ربك أن لا تعبدوا الاإياه) بمعنى أمرواجب وفرض وفى القراءة الآخرى ووصى ربك أن لا تعبدوا الاإياه فجعل معناه أنه قدر وشاء أن لا تعبدوا الاإياه فحل معناه أنه قدر وشاء أن لا تعبدوا الاإياه

وما قدره فهو كائن فجعل معناها كل معبود هو الله وإن أحداً ما عبد غير الله قط وهذا من أظهر الفرية على الله وعلى كتنابه وعلى دينه وعلى أهل الأرض فإن الله في غير موضع أخبر أن المشركين عبدوا غير الله بل يعبدون الشيطان كما قال تعالى ( ألم أعمد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لـكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مسنقيم ، ولقد أضل منكم جبلا كـثيراً أفلم تـكونوا تعقلون ) وقال تعالى عن يوسف إنه قال ( يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القوار ، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الح.كم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الماس لايعلمون ) وقال تعالى( وجاوزنا ببنى إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه و باطل ما كانو ا يعملُون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين ) وقال تعالى عن الخليل (إذ قال لا بيه يا أبت لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر و لا يغنى عنك شيئا يا أبت إنى قد جاءنى من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا ياأبت لاتعبدالشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا ياأبت إنى أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قالأراغب أنت عن آلهتي يا إبراهم ائن لم تنته لارجمنك واهجرنى مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربى إنه كانًا بى حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربى عسى أن لا أكون بدعاء ربى شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا ).

فهو سبحانه يقول فلما اعتزلهم وما يعبدون من دور. الله ، وهؤلا. الملحدون يقولون ما عبدنا غير الله في كل معبود.

وقال تعالى ( واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ، ولما سقط فى أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من

الحاسرين ( إلى قوله ) إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من بهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزى المفترين ) .

قال أبو قلابة هي لكل مفتر إلى يوم القيامة أن يذله الله .

والجهمية النفاة كلهم مفترون كما قال الإمام أحمد بن حنبل إنما يقود قولهم إلى فربة على الله وهؤلاء من أعظمهم افتراء على الله فإن القائلين بأن وجرد الحالق هو وجود المخلوق هم أعظم افتراء بمن يقول إنه يحل فيه وهؤلاء يجهلون من يقول بالحلول أو يقول بالاتحاد وهو أن الحالق اتحد مع المخلوق، فإن هذا إنما يكون إذا كان شيئان متباينان ثم اتحد أحدهما بالآخر كما يقوله النصارى من اتحاد اللاهوت مع الناسوت، وهذا إنما يقال في شيء معين، وهؤلاء عندهم ما ثم وجود لغيره حتى يتحد مع وجوده.

وهم من أعظم الناس تناقضا فإنهم يقولون ما ثم غير ولا سوى ويقول السبعينية ليس إلا الله بدل قول المسلمين لا إله إلا الله ثم يقولون هؤلاء المحجوبون لا يرون هذا، فإذا كان ما ثم غير ولا سوى فمن المحجوب ومن الحجوب ومن الحاجب ومن الذى ليس بمحجوب وعما حجب، فقد أثبتوا أربعة أشياء قوم محجوبون وقوم ليسوا بمحجوبين وأمرا انكشف لهؤلاء وحجب عن أولئك ، فأين هذا من قولهم ما ثم اثنان ولا وجودان كاحدثى الثقة أنه قال للتلمسانى فعلى قولكم لا فرق بين امرأة الرجل وأمه وبنته، قال نعم الجميع عندنا سواه ، لكن هؤلاء المحجوبين أهو هم أم غيرهم ، فإن كانوا هم فقد حرم فقيل لهم فمن المخاطب للمحجوبين أهو هم أم غيرهم ، فإن كانوا هم فقد حرم على نفسه لما زعم أنه حرام عليهم دونه وإن كانوا غيره فقد أثبت غيرين وعندهم ما ثم غير ، وهؤلاء اشتبه عليهم الواحد بالنوع بالواحد بالعين فإنه يقال الوجود واحد كا يقال الإنسانية واحدة ، والحيوانية واحدة أى يعنى واحد كلى ، وهذا الكلى لا يكون كليا إلا في الذهن لا في الخارج فظنوا هذا السكلى ثابتا في الخارج ثم ظنوه هو الله .

وليس في الخارج كلى مع كونه كليا وإنما يكون كليا في الذهن ، وإذا قدر

فى الخارج كلى فهو جزء من المعينات و قائم بها ليس هو متميز اقائما بنفسه فحيو انية الحيوان و انسانية الانسان سواه قدرت معينة أو مطلقة هى صفة له و يمته أن يكون صفة الموصوف مبدعة له ولو قدر و جو دها بجر دا عن العيان على رأى من أثبت المثل الافلاطونية فتثبت الماهيات الكلية بجر دة عن الموصوفات ويدعى أنها قديمة أزلية مثل انسانية بجر دة وحيوانية بجر دة ، وهذا خيال باطل ، وهذا الذي جعله بجر دا هو بجر دفى الذهن وليس فى الخارج كلى بجر د ، واذا قدر ثبوت كلى بجر د فى الخارج وهو مسمى الوجو د فهذا يتناول و جو د المحدثات كلها كما يتناول و جو د القديم وهذا لا يكون مبدعالشى و لا اختصاص المحدثات كلها كما يتناول و جو د القديم وهذا لا يكون مبدعالشى و لا اختصاص له بصفات الكال فلا يوصف بأنه حى عليم قدير اذ ليس وصفه بذلك بأولى من وصفه بأنه عاجز جاهل ميت ، والخالق لا بد أن يكون حيا عليها قدير ا ، سبحانه و تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا

ثم لو قدر أن هذا هو الخالق فهذا غير الاعيان الموجودة المخلوقة فقد ثبت وجودان ، أحدهما غير الآخر وأحدهما محدث مخلوق في كون الآخر الحالق غير المخلوق ، ولا يمكن جحد وجود الاعيان المعينة ولسكن الواحد من هؤلاء قد تغيب عن شهود المغيبات كما يغيب عن شهود نفسه ، فيظن ان مالم يشهده قد عدم في نفسه وفني وليس كذلك ، فإن ماعدم وفني شهوده له وعلمه به ونظره إليه ، فالمعدوم الفاني صفة هذا الشخص ،وإلا فالموجودات في نفسها باقية على حالها لم تتغير ، وعدم العلم ليس علما بالمعدوم ، وعدم المشهود ليس شهود ألعدم ، والكن هذه الحال يعترى كثيراً من السالكين ، يغيب أحدهم عن شهود نفسه وغيره من المخلوقات وقد يسمون هذا فناء يغيب أحدهم عن شهود نفسه وغيره من المخلوقات وقد يسمون هذا فناء واصطلاما ، وهذا فناء عن شهود تلك المخلوقات لا أنها في نفسها فنيت ، ومن قال فني مالم يكن وبني شهوده لما لم يزل ، لا أن ما لم يكن فني في نفسه فإنه باق موجود ولكن يتوهمون إذا لم يشهدوه أنه قد عدم في نفسه .

ومن هنا دخلت طائفة في الاتحاد والحلول ، فأحدهم قد يذكر الله حتى

يغلّب على قلّبه ذكر الله ويستغرق فى ذلك فلا يبقى له مذكور مشهود لقلبه إلا الله ويفنى ذكره وشهوده لما سواه، فيتوهم أن الأشياء قد فنيت وأن نفسه فنيت حتى يتوهم أنه هو الله، وأن الوجود هو الله.

ومن هذا الباب غلط أبي يزيد ونحوه حيث قال ما في الجبة إلا الله وقد بسط هذا في غير هذا الموضع وتبين أنه يعبر بالفناء عن ثلاثة أمور: أحدها أنه يفني بعبادة الله عن عبادة ما سواه وبمجبته وطاعته وخشيته ورجائه والتوكل عليه وهذا هو حقيقة التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله فقد فني من قابه التأله لغير الله وبي في قلبه تأله الله وحده، وفني من قلبه حب غير الله وخشية غير الله وهذا الفناء يجامع الله وبق في قلبه وبي في قلبه وبي في قلبه وحده، وفني من قلبه حب غير الله وخشية غير الله وهذا الفناء يجامع المها في في قلبه حب الله وخشية الله والتوكل على الله ، وهذا الفناء يجامع المها فيخل القلب عن عبادة فير هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله بالنهي مع الإثبات الهيئة وحده فإنه ليس في الوجود إله مع الإثبات ، نني إلهية غيره مع إثبات إلهيئة وحده فإنه ليس في الوجود إله الا الله ليس فيه معبود يستحق العبادة الا الله فيجب أن يكون هذا ثابتاً في القلب فلا يكون في القلب من يألهه القلب ويعبده الا الله وحده ويخرج من القلب كل تأله لغير الله ويثبت فيه تأله الله وحسده اذ كان ليس ثم اله الا الله وحده .

وهذه الولاية لله مقرونة بالبراءة والعداوة لـكل معبود سواه ولمن عبدهم قال تمالى عن الخليل عليه السلام ( وإذ قال ابراهيم لابيه وقومه انى براء مما تعبدون الا الذى فطرنى فإنه سيهدين وجعلما كلمة باقية فى عقبـــه لملهم رجعون ) .

وقال (أفرأيتم ماكنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لى إلارب العالمين ) .

وقال تعالى (قدكانت لسكم أسوة حسنة فى ابراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداحتى تؤمنوا بالله وحده).

قلمت لبعض ما خاطبته من شيوخ هؤلاء قول الخليل إننى براء بما تعبدون عن تبرأ الخليل ؟ أتبرأ من الله تعالى وعندكم ما عبد غير الله قط والخليل قد تبرأ من كل ماكانوا يعبدون إلا من رب العالمين ، وقد جعل الله لنا فيه وفيمن معه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر قال تعالى (قد كانت لكم أسوة حسنة في ابراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بانه وحده الاقول ابراهيم لأبيه لاستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكنا وإليك أنبنا وإليك المصير ، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لناربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لمكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحيد ) .

وقد قال صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ه ألا كل شيء ما خلا الله باطل ه وهذا تصديق قوله تعالى ( ذلك بأن الله هو الحق و أن ما يدعون من دونه هو الباطل و أن الله هو العلى الكبير) و قال تعالى ( فذله كم الله و فاذا بعد الحق إلا الضلال فأى تصر فون ) وقال سبحانه ( كل شيء هالك إلا وجمه ) قال طائفة من السلف كل عمل باطل إلا ما أريد به و جمه وقد قال سبحانه ( ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك و لا تكونن من المشركين و لا تدع مع الله إلها آخر، و الإله هو المألوه أى المستحق لأن يؤله أى يعبد و لا يستحق أن يؤله و يعبد إلا الله و حده، وكل معبود سواه من لدن عرشه إلى قرار أرضه باطل، و فعال بمعنى مفعول وكل معبود سواه من لدن عرشه إلى قرار أرضه باطل، و فعال بمعنى مفعول مثل لفظ الركاب و الحمال بمعنى المركوب و المحمول وكان الصحابة يرتجزون في حفر الحندق يقولون .

هذا الحمال لاحمال خيبر \* هذا أبر ربنا وأطهر

وإذا قيل هذا هو الإمام فهو الذي يستحق أن يؤتم به كما قال تعالى لا براهيم ( إنى جاعاك للناس إماما قال و من ذريتي قال لا ينال عهدى الظالمين ) فعهده بالإمامة لا ينال الظالم فالظالم لا يجوز أن يؤتم به فى ظلمه و لا يركن إليه كما قال تعالى ( و لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النهار ) فن اثنم بمن لا يصلح للامامة فقد ظلم نفسه فكيف بمن جعل مع الله إلها آخر و عبد من لا يصلح للعبادة و الله تعالى لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء .

وقد غلط طائفة من أهل السكلام فظنوا أن الإله بمعنى الفاعل وجعلوا الإلهية هى القدرة والربوبية فالإله هو القادر وهو الرب وجعلوا العباد مألوهين كما أنهم مربوبون \* فالذين يتمولون بوحدة الوجود متنازعون فى أمور لكن إمامهم ابن عربى يقول الأعيان ثابتة فى العدم ووجود الحق فاض عليها فلهذا قال فنحن جعلناه بمالوهيتنا إلها ، فزعم أن المخلوقات جعلت الرب إلها لها حيث كانوا مألوهين ومعنى مألوهين عنده مربوبين وكونهم مألوهين حيث كانت أعيانهم ثابتة فى العدم ، وفى كلامهم من هذا وأمثاله ما فيه تنقص بالربوبية ما لا يحصى ، فتعالى الله عما يقسول الظالمون علوآ كبيراً .

والتحقيق أن الله خالق كل شيء والمعدوم ليس بشيء في الخارج ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون ويكتبه وقد يذكره ويجريه في كون سببا في العلم والذكر والكتاب لا في الخارج كما قال (إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كل في كون والله سبحانه خالق الإنسان ومعلمه فهو الذي خلق ، خلق الإنسان من علمق وهو الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم ، ولو قدر أن الإله بمعنى الرب فهو الذي جعل الرب مربوباً في كون على هذا هو الذي جعل المألوه مألوها والمربوب لم يحمله رباً بل ربوبيته صفة وهو الذي خلق المربوب وجعله مربوباً ، وهو إذا آمن بالرب واعتقد ربوبيته وأخبر بها كان قد اتخذ الله ربا ولم يبغ رباً سوى الله ولم يتخذ ربا سواه كما قال تعالى (قل أغير الله أبغى ربا وهو رب كل شيء ) وقال تعالى :

(أفغير الله أتخذ وليا فاطر السموات والأرض) وقال (ولا يأمركم أن تتخذوا الملاء كمة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلون) وهو أيضاً فى نفسه هو الاله الحق لاإله غيره فإذا عبده الانسان فقد وحده ولم يجمل معه إلها آخر ولا اتخذ إلها غيره قال تعالى ( فلا ترع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين) وقال تعالى ( ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا) و قال ابراهيم لابيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إلى أراك وقو مك فى ضلال مبين)

فالمحبوب ليس بإله فى نفسه لكن عابده اتخذه إلها وجعله إلها وسماه إلها و فذلك كله باطل لا ينفع صاحبه بل يضره كما أن الجاهل إذا اتخذ إماما ومفتيا وقاضيا كان ذلك باطلا فإنه لا يصلح أن يؤم ولا يفتى و لا يقضى ، وغير الله لا يصلح أن يتخذ إلها يعبد ويدعى ، فإنه لا يخلق ولا يرزق وهو سبحانه لا مانع لما أعطى و لا معطى لما منع ولا ينفع ذا الجد منه الجد .

ومن دعا من لا يسمع دعاءه أو يسمع ولا يستجيب له فدعاؤه باطل وضلال وكل من سوى الله إما أنه لا يسمع دعاء الداعى أو يسمع ولكن لا يستجيب له فإن غير الله لا يستقل بفعل شيء البتة وقد قال تشالى (قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات و لا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وماله منهم من ظهير ، ولا تنفسع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ) فغير الله لا مالك اشيء ولا شريك في شيء الملائكة والانبياء والصالحين ولكن لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فلا بد أن يأذن للمشفوع له أن يشفع له ، ومن الملائكة والا يملكون الشفاعة البتة فلا يصلح من سواه لأن يكون إلها معبودا كما لا يصلح أن يكون خالقا رازقا لا إله إلا هو وحده لا شريك له له الملك وله الحدوه وعلى كل شيء قدير .

( فصل ) وهؤلاء كان من أعظم أسباب ضلالهم مشاركتهم للفلاسفة وتلقيهم عنهم فإن أولئك القوم من أبعد الناس عن الاستدلال بما جاء به

الرسول فإن الرسول بعث بالبينات والهدى بين الأدلة العقلية ويخبر الناس بالغيب الذى لا يمكنهم معرفته بعقولهم ، وهؤلاء المتفلسفة يقولون إنه لم يفد الناس علما بخبره ولا بدلالته وإنما خاطب خطاباً جمهور با ليصلح به العامة فيعتقدوا في الرب والمعاد اعتقاداً ينفعهم وإن كان كذباً وباطلا ، وحقيقة كلامهم أن الأنبياء تكذب فيما تخبر به لكن كذبا للمصلحة ، فامتنع أن يطلبوا من خبرهم علما ، وإذا لم تكن أخبارهم مطابقة للخبر عنه فكيف يشبتون أدلة عقلية على ثبوت ما أخبروا به ، والمتكامون الذين يقولون إنهم مع إقرارهم بأن القرآن اشتمل على الأدلة العقليات غير طريقهم مبتدعون مع إقرارهم بأن القرآن اشتمل على الأدلة العقلية فكيف مهؤلاء الملاحدة المغترين ، ولهذا لا يعتنون بالقرآن ولا تفسيره ولا بالحديث وكلام السلف ، وإن تعلموا من ذلك شيأ فلأجل تعلق الجهور به ليعيشوا بينهم بذكره وإن تعلموا من ذلك شيأ فلأجل تعلق الجهور به ليعيشوا بينهم بذكره

وهذا بخلاف طوائف المتكلمين فإنهم يعظمون القرآن فى الجملة وتفسيره مع ما فيهم من البدع .

والهذا لما استولى التتارعلى بغداد، وكان الطوسى منجما لهو لا كو استولى على كتب الناس الوقف والملك فكان كتب الإسلام مثل التفسير والحديث والفقه والرقائق يعدمها، وأخذ كتب الطب والنجوم والفلسفة والعربية فهذه عنده هى الكتب المعظمة، وكان بعض من أعرفه قارئا خطيبا لكن كان يعظم هؤلاء ويرتاض رياضة فلسفية سحرية حتى يستخدم الجن وكان بعض الشياطين ألتى إليه أن هؤلاء يستولون على دار الإسلام، فكان يقول لبعض أصحابنا يا فلان عن قليل يرى هدذا الجامع جامع دمشق يقرأ فيه المنطق والطبيعي والرياضي والإلهي، ثم يرضيه فيقول والعربية أيضا، والعربية إنما احتاج المسلمون إليها لأجل خطاب الرسول بها فاذا أعرض عن الأصل حطب النار .

(فصل) أول التفرق و الابتداع في الإسلام بعد مقتل سيدنا عثمان وافتراق المسلمين ، فلما اتفق على ومعاوية على التحكيم أنسكرت الحوارج وقالوا لا حكم إلا لله ، وفارقوا جماعة المسلمين فأرسل إليهم ابن عبساس فناظرهم فرجع نصفهم ، والآخرون أغاروا على ماشية الناس واستحلوا دماءهم فقتلوا ابن خباب وقالوا كلنا قتلة فقاتلهم على ، وأصل مذهبهم تعظيم القرآن وطلب أتباعه لكن خرجوا عن السنة والجماعة فهم لا يرون اتباع السنة التي يظنون أنها تخالف القرآن كالرجم ونصاب السرقة وغير ذلك فضلوا فإن الرسول أعلم بما أنزل الله والله قد أنزل عليه الكتاب والحكمة ، وجوزوا على النبي أن يكون ظالما فلم ينقادوا لحكم النبي ولا لحمكم الأثمة بعده بل قالوا لمن عنمان وعليا ومن والاهما قد حكموا بغير ما أنزل الله (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) فكفروا المسلمين بهسندا وبغيره و تكفيرهم و تكفيرهم القرآن والثانية إن من خالف الفرآن يكفر ولوكان مخطئا أو مذنبا عمتقداً للوجوب والتحريم .

وبإزائهم الشيعة غلوا في الأئمة وجعلوهم معصومين يعلمون كل شيء وأوجبوا الرجوع إليهم في جميع ما جاءت به الرسل فلا يعرجون لا على القرآن ولا على السنة بل على قول من ظنوه معصوما ، وانتهى الأمر إلى الاتهام بإمام معدوم لا حقيقة له ، فكانوا أضل من الخوارج فان أولئك يرجعون إلى القرآن وهو حق وإن غلطوا فيه ، وهؤلاء لا يرجعون إلى شيء بل إلى معدوم لا حقيقة له ، ثم إنما يتمسكون بما ينقل لهم عن بعض الموتى فيتمسكون بنقل غير معصوم ، والهذا كانوا أكذب الطوائف ، والحوارج صادقون فحديثهم من أصح الحديث وحديث الشيعة من أكذب الحديث ، ولكن الخوارج دينهم المعظم مفارقة جماعة المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم ، والشيعة تختارهذا للاتحت راية إمام معصوم والزيدية تفعلهذا والإمامية تارة تفعلهو تارة يقولون لانقتل الاتحت راية إمام معصوم

والشيعة استتبعوا أعداء الملة من الملاحدة والباطنية وغيرهم ولهذا وصت الملاحدة مثل القرامطة الذين كانوا فى البحرين وهم من أكفر الحلق ومثل قرامطة المغرب ومصر وهم كانوا يستترون بالتشيع ، أوصوا بأن يدخل على المسلمين من باب التشييع فإنهم يفتحون الباب لكل عدو للاسلام من المشركين وأهل الكتاب والمنافقين ، وهم من أبعدالناس عن القرآن والحديث كا قد بسط هذا فى مواضع .

والمقصود أن الذي عَيَّنِينَ قال إنى تارك فيه كم الثقلين كتاب الله ، فحض على كتاب الله ثم قال: وعترتى أهل بيتى أذكركم الله فى أهل بيتى ، ثلاثا ، فوصى المسلمين بهم لم يجعلهم أثمة يرجع المسلمون إليهم فانتحلت الخوارج كتاب الله وانتحلت الشيعة أهل البيت وكلاهما غير متبع لما انتحله ، فإن الخوارج خالفوا السنة التى أمر القرآن با تباعها وكهروا المؤمنين الذين أم القرآن بمو الاتهم ، ولهذا تأول سعد بن أبى وقاص فيهم هذه الآية (ومايضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون فى الأرض ) ٢٧ البقرة ، وصاروا يتتبعون المتشابه من القرآن فيتأولونه غير تأويله من غير معرفة منهم بمعناه ولا رسوخ فى العلم من القرآن فيتأولونه غير تأويله من غير معرفة منهم بمعناه ولا رسوخ فى العلم عناه الشيعة لأهل البيت فكثيرة جدا قد بسطت فى مواضع .

﴿ فَصَلَ ﴾ ثم حدث فى آخر عصر الصحابة القدرية ، ف كانت الخوارج تتكلم فى حكم الله الشرعى أمره و نهيه و ما يتبع ذلك من وعده و وعيده ، و حكم من و افق ذلك و من خالفه ، و من يكون مؤمناً وكافراً ، وهى مشائل الاسماء و الاحكام و سمو الحكمة لخوضهم فى التحكيم بالباطل وكان الرجل إذا قال لا حكم إلا لله قالوا هو محكم أى خائض فى حكم الله خاص أولئك فى شرع الله بالباطل .

وأما القدرية فخاصوا فى قدره بالباطل وأصل ضلالهم ظنهم أن القدر يناقض الشرع ، فصــــاروا.جزبين : حزباً يعظمون الشرع والأمر والنهى

والوعد والوعيد واتباع ما يحبه الله ويرضاه وهجر ما يبغضه وما يسخطه ، وظنوا أن هذا لا يمكن أن يجمع بينه وبين القدر ، فقطعوا ما أمر الله به أن يوصل ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه كما قطعت الحوارج ما أمر الله به أن يوصل من اتفاق الكتاب والسنة وأهل الجاعة ففر توا بين الكتاب والسنة وأهل الجاعة ففر توا بين الكتاب ما أمر الله به أن يوصل .

وكذلك القدرية فصاروا حزبين حزبا يغلب الشرع فيكذب بالقدر وينفيه أو ينفى بعضه ، وحزبا يغلب القدر فينفى الشرع فى الباطن أو ينفى حقيقته ويقول لا فرق بين ما أمر الله به وما نهى عنه فى نفس الأمر ، الجميع سواه ، وكذلك أولياؤه وأعداؤه وكذلك ما ذكر انه يحبه وذكر أنه يبغضه ، لكنه فرق بين المتها ثلين بمحض المشيئة يأمر بهذا وينهى عن مثله ، فجحدوا الفرق والفصل الذى بين التوحيد والشرك وبين الايمان والكفر ، وبين الطاعة والمعصية وبين الحلال والحرام ، كما أن أولئك ولمن أقروا بالفرق فأنكر وا الجع ، وأنكر وا أن يكون الله على كل شيء قدير ، ومنهم من أنكر أن يكون الله بكل شيء عليا ، وأنكر وا أن يكون الله فعالا لما يشاء .

وأثبتوا لغير الله الانفراد بالأحداث وشركاء خلقوا كخلقه كما فعلت المجوس واعتقدوا إنه لا يمكن الايمان بأمرة ونهيه إلا مع تعجيزه أو تجهيله وإنه لا يمكن أن يوصف بالاحسان والكرم إن لم يجعل عاجزاً وإلا لزم أن يكون بخيلا ، كما أرب القدرية المجبرة قالوا لا يمكن أن يجعل عالما قادراً إلا بتسفهه وتجويره .

فهؤلاء نفوا حكمته وعدله ، وأولئك نفوا قدرته ومشيئته ، أو قدرته ومشيئته ، أو قدرته ومشيئته ، وهؤلاء ضاهوا المجوس فى الإشراك بربو بيته حيث جعلوا غيره خالقا ، وأولئك ضاهوا المشركين الذين لا يفرقون بين عبادته وعبادة غيره بل يجوزون عبادته ويقولون (لو شاء الله ما أشركنا) الآية ١٤٨ الانعام وهؤلاء منتهى توحيدهم توحيد المشركين وهو

توحید الربوبیة فاما توحید الالهیة المتضمن الأمر والنهی و ایکون الله یحب ما أمر به ویبغض ما نهی عنه ، فهم ینکرونه و لهذا هم أکثر اتباعا لاهوائهم و أکثر شرکا و تجویراً من المعتزلة ، ومنتهی متکامیهم و عبادهم تجویز عبادة الاصنام و آن العارف لا یستحسن حسنة و لا یستقدح سیشة کما ذکر ذلك صاحب منازل السائرين :

وأما عبادة الأصنام فباح بها متأخر وهم كالرازى صنف فيها مصنفا ، وابن عربى وابن سبعين وأمثالهما يصرحون بجواز عبادتها وبالإنكار على من أنكر ذلك وهم متناقصون في ذلك .

فالقدرية أصلهم انه لا يمكن إثبات قدرته وحكمته إذ لوكان قادراً لفعل غير ما فعل ، فلما لم يفعله دل على أنه غير قادر ، وقالوا يثبت حكمته كمايثبت حكمه لأن ننى ذلك يوجب السفه والظلم وهو منره عنه بخلاف ما لم يقدر عليه فانه معذور إذا لم يفعله فلا يلام عليه .

وقال المجبرة بل قدرته ثابتة بلا حكمة ولا يجوز أن يفعل لحكمة لأن ذلك إنما يمكون لمن يحتاج إلى الفعل وهو منزه عن الحساجة ولا عدل ولا ظلم، بلكل ما أمكن فعله فهو عدل وليس فى الأفعال ما هو حسن ينبغى الأمر به، وقبيح ينبغى النهى عنه ولا معروف ومنكر ، بل يجوز أن يأمر بكل شى، وينهى عن كل شى،

ثم من حقق منهم أنكر الشرع بالسكلية وأنكر النبوات مع أنه مضطر للى أن يأمر بشى، وينهى عن شى، فإن هدذا لازم لجميع الخلق لا يجدون عنه محيصا لكن من اتبع الأنبياء يأمر بما ينفعه وينفع غيره وينهى عما يضره ويضر غيره، ومن خالف الأنبياء فلا بدأن يأمر بما يضر وينهى عما ينفع فيستحق عذاب الدنيا والآخرة.

وأما منكان منهم مقراً بالنبوة فأنكر الشرع فى الباطن وقال العارف لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة فصار منافقا يظهر خلاف ما يبطن ويقول الشرع لأجل المارستان ، ولهـذا يسمون باطنية كما سموا الملاحدة باطنية ، فان كلاهما يبطن خلاف ما يظهر ببطون تعطيل ما جاء به الرسول من الأمر والنهي .

فهذه الجهمية المجبرة إما مشركون ظاهراً وباطنا وإما ما فقون فيبطنون الشرك ولهذا يظنون بالله ظن السوء وأنه لا ينصر محمداً وأتباعه كما قال تعالى ( ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا) وهم يعقلون بقوله لا يسئل عما يفعل وبأنه يفعل ما يشاء ولذلك لما ظهر المشركون التنار وأهل الكتاب كش في عبادهم وعلمائهم من صارمع المشركين وأهل الكتاب وارتد عن الإسلام إما باطنا وظاهراً وإما باطنا وقال إنه مع الحقيقة ومع المشيئة الالهية ، وصاروا يحتجون لمن هو معظم للرسل عما يوافق على تكذيبه بأن ما يفعله من الشرك والخروج عن الشريعة وموالاة المشركين وأهل الكتاب والدخول في دينهم ومجاهدة المسلمين معهم هو المرسل وأمر الرسول.

فتارة يأتيهم شياطينهم بما يخيلون الهم أنه مكتوب من نور وان الرسول أمر بقتال المسلمين مع الكفار لكون المسلمين قد عصوا ولما ظهر أن مع المشركن وأهل السكتاب خفراً لهم من الرجال المسمين برجال الغيب وإن لهم خوارق يقتضى أنهم أولياء الله صار الناس من أهل العلم ثلاثه أحزاب حزب يكذبون بوجود هؤلاء ولكن عاينهم الناس وثبت ذلك عمن عاينهم أو حدثه الثقات بما رأوه هؤلاء إذ رأوهم أو تيقنوا وجودهم خضعوا لهم، وحزب عرفوهم ورجعوا إلى القدر واعتقدوا أن ثم في الباطن طريقا إلى الله غير طريقة الأنبياء ، وحزب ما أمكنهم أن يجعلوا أولياء الله خارجا عن دائرة الرسول فقالوا يكون الرسول هو ممداً للطائفتين لمؤلاء وهؤلاء فهؤلاء معظمون للرسول جاهلون بدينه وشرعه والذين قبلهم يجوزون لا تباع دينه وطريق غير طريقه .

وكانت هذه الاقوال الثلاثة بدمشق لما فتحت عمكة ثم تبين بعد ذلك ان هؤلاء من أتباع الشياطين وان رجال الغيب هم الجن وان الذين مع الكفار شياطين وان من وافقهم من الانس فهو من جنسهم شيطان من شياطين الانس اعداء الانبياء كما قال تعالى (وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانسوالجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً)

وكان سبب العدل عدم الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وأصله قول الجهمية الذين يسعون بين المخلوقات فلا يفرقون بين المحبوب والمسخوط ثم أنه بعد ذلك جرت أمور يطول وصفها

وحضر عندى بعض شيوخهم واعترف بالردة عن الاسلام وحدثنى بفصول كشيرة فقلت له لما ذكرلى احتجاجهم بما جاءهم من أمر الرسول فهب ان المسلمين كأهل بغداد كانوا قد عصوا وكان فى بغداد بضعة عشر بغى فالجيش المحفار المشركون الذين جاؤا كانوا شرآمن هؤلاء فإن هؤلاء كن يزنين اختياراً فأخذ أولئك المشركون عشر ات ألوف من حرائر المسلمين وسراريهم بغير اختيارهم وردوهم عن الاسلام إلى المحفر وأظهروا الشرك وعبادة الاصنام ودين النصارى ، وتعظيم الصليب ، حتى بتى المسلمون مقهورين مع المشركين وأهل المحتاب مع تضاعيف ما كان يفعل من المعاصى ، فهل يأمر محمد والمحلوب عن الاسلام لما كانت شياطين المشركين تكرههم على الردة فى الباطن وتعذبهم عن الاسلام لما كانت شياطين المشركين تكرههم على الردة فى الباطن وتعذبهم عن الاسلام لما كانت شياطين المشركين تكرههم على الردة فى الباطن وتعذبهم ان لم يرتدوا

فقلت كانهذا لضعف ايمانهموتوحيدهم ، والمادة التي يشهدونها ،ن جهة الرسول ، والا فالشياطين لا سلطان لهم على قلوب الموحدن وهذا وأمثاله ماكانوا يعتقدون أنهم شياطين بل انهم رجال من رجال الغيب الانس وكلهم الله بتصريف الامر

فبينت لهم ان رجال الغيب هم الجن كما قال تعالى ( وأنه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا ) ومن ظن أنهم انس فن جهله وغلطه فان الانس يؤنسون أي يشهدون وبرون ، انما يحتجب الانسي أحيانا لا يكون دائما محتجباً عن أبصار الانس بخلاف الجن فانهم كما قال الله (انهيرا كمهووقبيله منحيث لاترونهم) ٢٧ الأعراف وكان غيرهذا من المشايخ من يذكر عن الشيخ محمد بن السكر ان ان هو لا كو ملك المشركين لما دخل بغداد رأى ابن السكران شيخاً محلوق الرأس على صورة شيخ من مشايخ الدين و الطريق آخذا بفرس هولا كو قال فلما رأيته أنكرت هذا واستعظمت أن يكون شيخ منشيوخ المسلمين يقود فرس ملك المشركين اقتل المسلمين فقلت ياهذا أوكلية نحو هذا فقال تأمر بأمر أوقال له هل تفعل هذا بأمر أو فعلت هذا بأمرفقال نعم بأمر، فسكت ابن السكر ان وأقنعه هذا الجواب وكان هذا لنه علمه بالفرقان بين أولياءالرحن وأولا اء الشيطان وظن أن ما يؤمر به الشيوخ في قلوبهم هو من الله وان من قال حـدثني قلبي عن ربى فان الله هو يناجيه ، ومن قال أخذتم علمكم ميتاعن ميت ، وأخذنا علمناعن الحي الذي لا يموت هو كذلك ، وهذا أضل من ادعى الاستغناء عن الانبياء و انه لا يحتاج إلى واسطتهم

وجواب هذا أن يقال له بأمر من تؤمر فان قال بأمر الله قبل بأمر الله فله الذي بعث بهرسوله وأنزل به القرآن أم بأمروقع في قلبك ، فان قال بالاول ظهر كذبه فانه ليس فيها يأمر الله به رسوله أن يأتي بالكفار المشركين وأهل الكتاب لقتل المسلمين وسبيهم وأخذ أموالهم لأجل ذنوب فعلوها ويحمل الدار (۱) تعبد بها الاوثان ويضرب فيها بالنواقيس ويقتل قراء القرآن وأهل العلم بالشرع ويعظم النجسية علماء المشركين وقساوسة النصاري وأمثال ذلك فان هؤلاء أعظم عداوة لحمد علي في عصاة أمته وان كان فيهم منافقون كـثير ون فالمنافقون ببطنو ب نفاقهم .

<sup>(</sup>١) أي دار الاسلام

وإن قال بأمر وقع في قلمي لم يـكمذب لكن يقــال من أين لك أن هذا رحماني ولم لايكون الشيطان هو الذي أمرك بهذا ، وقد علمت أن مايقع في قلوب المشركين وأهل الكنتاب هو من الشيطان ، فإرب رجع إلى توحيد الربوبية وإن الجميع بمشيئته قيل له فحينئذ يكون ما يفعله الشيطان والمشركون وأهل الـكتاب هو بالأمر ، ولا ريب إنه بالأمر الكوني القدري ، فجميع الخلق داخلون تحته لكن من فعل بمجرد هـذا الأمر لا بأمر الرسول فإنَّمَا يكون من جنس شياطين الإنس والجن وهو مستوجب لعذاب الله فى الدنيا والآخرة وهو عابد لغير الله ، متبع لهواه ، وهو بمن قال الله فيه ( لأملأن جهنم منك وبمن تبعك منهم أجمعين ) وبمن قال فيهم الشيطان (فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين) قال الله ( إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعث من الغاوين ) وقال تعالى ( إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رجم يتوكلون إنما سلطانه علىالذين يتولونه والذين هم به مشركون ) وقال تعالى ( إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آياءنا والله أمرنابها قل إن الله لايأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون ) فكيف تأمـــر بالشرك والكفر وتسلط الكفار من المشركين وأهل الكتاب على المسلمين وقتل الكفار للمسلمين هذا لا يأمر الله به كما لا يأمر بالفحشاء ، فإن هذا من أفحش الفواحش إذا جعلت الفاحشة اسما لكل ما يعظم قبحة ، فكانت جميع القبائح السيئة داخلة في الفحشاء.

وكان أيضاً بالشام بعض أكابر الشيوخ ببعلبك الشيخ عثمان شيخ دير ناعس يأتيه خفير الفرنج النصارى راكباً أسداً ويخلو به ويناجيه ويقول يا شيخ عثمان وكلت بحفظ خنازيرهم فيعذره عثمان وأتباعه فى ذلك ويرون إن الله أمره بهذا كما أمر الخضر أن يفعل ما فعل كما عذر ابن السكران وأمثاله لخفراء المشركين التتار .

و الجواب لهذا كالجواب لذلك يقال له أوكلك الله تعالى بهذا؟! أنزل « م ٠٠ - الفرقان ؛

على لسان نبيه ، الدين أمر أن يوالى المسلمين وأن لا يتخذ اليهود والنصارى أو لياء بل أمرك أن تبغضهم وتجاهدهم بما استطعت فهل هو أمرك أن تتوكل بحفظ خنازيرهم ، فان قال هذا ، ظهر كذبه ، وإن قال بل هو أمر ألقى فى قلبى لم يكذب وقيل له فهذا من أمر الشيطان لا من أمر الرحمن الذى أنزل به كتبه وأرسل به رسله ولدكمنه من الامر الذى هو كونه وقدره كشرك المشركين الذي قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا .

ومن هؤلاء من يظن أن الرجال الذين يؤيد بهم السكفار من المشركين وأهل الكتاب هم أولياء الله ولا يجب عليهم اتباع الرسول كالملائدكة الموكلة ببنى آدم المعقبات .

فقلت لشيخ كان من شيوخهم : محمد أرسل إلى الثقاين الإنس والجن ولم يرسل إلى الملائكة فكل إنسى أو جنى خرج عن الايمان به فهو عدو لله لا ولى لله مخلاف الملائكة .

ثم يقال له الملائكة لا يعاونون الكفار على المعاصى ولا على قتال المسلمين وإنما يعاونوهم على ذلك الشياطين، ولكن الملائكة قد تكون موكلة بخلقهم ورزقهم وكتابة أعمالهم فان ذلك ليس بمعصية، فهذا الجواب بالفرق بينهم وبين الملائكة من هذين الوجهين.

وقد ظهر أنهم من جنس الشياطين لا من جنس الملائكة وكأن هذا الشيخ هو وأبوه من خفراء الكفار وكان والده يقال له محمد الخالدى نسبة إلى شيطان كان يقربه يقال له الشيخ خالد وهم يقولون إنه من الإنس من رجال الغيب.

وحدثنى الثقة عنه إنه كان يقول الأنبياء ضيعوا الطريق ، ولعمرى لقد ضيعوا طريق الشياطين ، شياطين الانسوالجن ، وهؤلاء المشايخ الذين بحبون المسلمين ولكن يوالون الشيوخ الذين يوالون المشركين الذين هم خفراء الكفار ويظنون أنهم من أولياء الله اشتركوا هم وهم في أصل ضلالة وهوأنهم

جعلوا الخوارق الشيطانية من جنس الكرامات الرحمانية ولم يفرقوا بين أولياء الرحم كما قال تعالى (ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قيين) فهؤلاء وهؤلاء عشوا عن ذكرالرحمن الذي أنزله وهوالكتاب والسنة وعن الروح الذي أوحاه الله إلى نبيه الذي جعله الله نورا يهدى به من يشاء من عباده وبه يحصل الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ولم يفرقوا بين آيات الآنبياء ومعجزاتهم وبين خوارق السحرة والكهان، إذ هذا مذهب الجهمية المجبرة وهؤلاء كلمم يشتركون في هــــذا المذهب فلا يجعلون الله يحب ما أمر به ويبغض ما نهي عنه بل يجعلون كل ما قدره وقضاه فانه يحبه ويرضاه فتبق جميع الأمور عندهم سواء، وإنما يتميز بنوع من الخوارق، فن كان له خارق جعلوه من أولياء الله وخضعوا له إما اتباعا له وإما موافقة له ومحبة وإما أن يسلموا له حاله فلا يحبوه ولا يبغضوه إذ كانت قلوبهم لم يبق فيها من الإيمان ما يعرفون به المعروف وينكرون به المذكر في هذا الموضع.

وقد ثبت فى الصحيح عن الذي عَلَيْكُ إِنهُ قال من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الا يمان وفى رواية لمسلم من جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من الا يمان حبة خر دلو ميت الاحياء الذين لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا وفى حديث حديثة الذى فى صحيح مسلم أن الفتنة تعرض على القلوب كمرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى تبق القلوب على قلبين ، قلب أبيض مثل الصفا لايضره فتنة ما دامت السماء والارض وقلب أسود مر باد لا يعرف معروفا ولا ينكر منحكرا إلا ما أشرب من هواه .

فهؤلاء العباد الزهاد الذين عبدوا الله بآرائهم وذوقهم ووجدهم لا بالأمر والنهى منتهاهم اتباع أهوائهم ( ومن أضل بمن اتبع هر اه بغير هدى من الله ) لاسما اذا كانت حقيقتهم هي قول الجهمية المجبرة فرأوا أن جميع المكائنات اشتركت في المشيئة ولم يميز بعضها عن بعض، فان الله يحب هذا ويرضاه، وهذا يبغضه و يسخطه فان الله يحب المعروف ويبغض المنكر، فاذا لم يفرقوا بين هذا وهذا نكت في قلوبهم نكت سرد فسود قلوبهم في كمون المعروف ما يهوونه ويحبونه ويحدونه ويذوقونه، ويكون المنكر ما يهوون بغضه و تنفر عنه قلوبهم كالمشركين الذين كانوا (عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة) و لهذا يوجد في هؤلاء وأتباعهم من ينفرون عن القرآن والشرع كما تنفر الحمر المستنفرة التي تفر من الرماة ومن الاسد، ولهدذا يوصفون بأنهم إذا قيل لهم قال المصطفى نفروا

وكان الشيخ اراهيم بن معصاد يقول لمن رآه من هؤلاء كاليونسية والاحدية ياخنازير ياأبناء الخنازير ماأرى لله ورسوله عندكم رائحة (بليريد كل منهم أن يؤتى صحفا منشرة) كل منهم يريد أن يجدثه قلبه عن ربه فيأخذ عن الله بلا واسطة الرسول (واذا جاءتهم آية قالوالن نؤمن حتى نؤتى مثل ماأوتى رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالاته) وبسط هذا له موضع آخر

والمقصود هذا أن قول القدرية الجهمية المجبرة أعظم مناقضة لماجاءت به الرسل من قول النفاة ، ولهذا لم يكن هؤلاء مظهرين لهذا فى زمن السلف بل كلما ضعف نور النبوة أظهروا حقيقة قولهم فانه من جنس قول المشركين المكذبين للرسل ، ومنتهاهم الشرك وتكذيب الرسلوهذا جماع الكفر ، كما أن التوحيد و تصديق الرسل جماع الايمان ، ولهذا صاروا مع أهل الكفر المحض من المشركين و أهل الكتاب ، وبسط هذه الامور له موضع آخر

والمقصود هنا ان القدرية المجبرة من جنس المشركين كما ان النافية من جنس المشركين كما ان النافية من جنس المجوس، وان المجبرة ماعندهم سوى القدرة والمشيئة فى نفس الامر، والنافية تنفى القدرة العامة والمشيئة التامة وتزعم انها تثبت الحكمة والعدل، وفى الحقيقة كلاهما ناف للحكمة والعدل والمشيئة والقدرة كما أد بسط فى مواضع.

وأولئك يتعلقون بقوله ( لا يسأل عما يفعل ) والله يفعل مايشاه ، وهذا ذكره الله إثباتا لقدرته لا نفيا لحكمته وعدله بل بين سبحانه انه يفعل مايشاه فلا أحد يمكنه أن يعارضه إذا شاه شيئا بل هو قادر على فعل مايشاه بخلاف المخلوق الذي يشاء أشياء كثيرة ولا يمكنه أن يفعلها و لهذا قال النبي وليتيليخ في المحديث الصحيح لا يقولن أحدكم اللهم اغفرلي ان شئت ، اللهم ارحمني ان شئت ، فان الله لا مكره له ولكن ليعزم المسئلة وذلك انه انما يقال افعل كذا ان شئت لمن قد يفعله مكرها فيفعل مالا يريد لدفع ضرر الإكراه عنه ، والله تعالى لامكره له فلا يفعل الا ما يشاء

فقوله تعالى (ان الله يفعل مايشاء ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء) ونحو ذلك هو لاثبات قدرته على مايشاء وهذا رداقول القدرية النفاة الذين يقولون انه لم يشأكل ما كان بل لايشاء الا الطاعة ، ومع هذا فقد شاءها ولم يكن بمن عصاه وليس هو قادرا عندهم على أن يجعل العبد لامطيعا ولا عاصيا فهذه الايات التي تحتج بها المجبرة تدل على فساد مذهب النفاة كا أن الآيات التي يحتج بها النفاة التي تدل على أنه حكم عادل لايظلم مثقال ذرة وانه لم يخلق الخلق عبثا ونحو ذلك يدل على فساد قول المجبرة ، وليس في هذه الآيات ولا هذه ما يدل على صحة قول واحدة من الطائفة بن بل ماتحتج به كل طائفة يدل على فساد مذهب الأخرى ، وكلا القولين باطل وهذا هو الذي نهى عنه يدل على فساد مذهب الأخرى ، وكلا القولين باطل وهذا هو الذي نهى عنه بن عمروعن النبي علي الله خرج على أصحابه وهم يتمارون في القدروهذا يقول بن عمروعن النبي علي الله خرج على أصحابه وهم يتمارون في القدروهذا يقول الم يقل الله كذا ، فكما نما فق في وجهه حب الرمان فقال أبهذا أمرتم أم إلى هذا دعيت أن تضر بوا كتاب الله بعضه بعض ، ولهذا قال أحمد في بعض مناظر ته لمن صاريضرب الآيات بعضها ببعض إنا قد نهينا عن هذا

فمن دفع نصوصا يحتج بها غيره لم يؤمن بها بل آمن بما يحتج هو به وصار يمن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض وهدذا حال أهل الاهواء ، هم مختلفون فى الكتاب ، مخالفون للكدتاب متفقون على متفقون على مخالفة الكتاب ، وقدتر كوا كلهم بعض النصوص وهو ما يجمع تلك الاقوال فصاروا كما قال عن أهل الكتاب (ومن الذين قالوا انا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا بما ذكروابه فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ) ١٤ المائدة

فاذا ترك الناس بعض ما أنزل الله وقعت بينهم العداوة والبغضاء إذلم يبق هنا حق جامع يشتر كون فيه بل تقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون، وهؤلاء كلهم ليس معهم من الحق الاماوافقوافيه الرسول وهو ما تمسكوا به من شرعه مما أخبر به وما أمربه \* وأما ما ابتدعوه فكله ضلالة كما قال عَيْنَا فِي الله وايا كم ومحدثات الامور فان كل بدعة ضلالة (١) وقد تكون تلك البدعة أعظم عندهم مما أخذوا به من الشرعة يجعلون تلك هي الاصول العقلية كالقدرية المجبرة والنفاة فكلاهما يجعل ما أحدثوه من الكلام في الاصول وهو الذي يسمونه العقليات أعظم عندهم مما تلقوه من الشرع، فالمعتزلة يجعلون العقليات هي الخبريات والامريات جميعا، فالوا جبات الشرعية لكن يقولون أيضا ان الشرع أو جبها والكن لهم فيها تخليط ليس هذا موضعه يقولون أيضا ان الشرع أو جبها والكن لهم فيها تخليط ليس هذا موضعه

وكذلك ماا بتدعوه فى الخبريات كاثبات حدوث العالم بطريقة الاعراض واستلزامها للاجسام وهم ينفدون الصفات والقدد ، ويسمون ذلك التوحيد والغدل

وجهم بن صفوان وأتباعه هم أعظم نفيا منهم ، فإنهم ينفون الاسماء مع الصفات وهم رؤس المجبرة ، والاشعرية وافقتهم فى الجبر لكن نازعوهم نزاعا لطيفا فى اثبات الكسب والقدرة عليه ، وهم يرون أن هذه الاصول العقلية وهى العلم بما يجب للرب ويمتنع عليه وما يجوز عليه من الافعال هى أعظم العلوم وأشرفها وأنهم برزوا بهاعلى الصحابة وان النبي لم يعلمها الصحابة إمال كون الصحابة كانوا مشغولين عنها إمال كون الصحابة كانوا مشغولين عنها

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود والترمذي عن العرباض بن ساريه

بالجماد وإما لكونه قال لهم فى ذلك مالم يبلغوه ولم يشغلهم بالادلة لاشتغالهم بالجماد

وهذه هى الاصول العقلية التى يعتمدون عليها هم ومن يوافقهم كالقاضى أبي يعلى وأبي المعالى وأبي الوليد الباجى تبعا للقاضى أبي بكر وأمثاله وهو وأتباعه يناقضون عبد الجبار وأمثاله كما ناقض الاشعرى وأمثاله أبا على وأبا القاسم وكل الاصول العقلية التى ابتدعها هؤلاء وهؤلاء باطلة فى العقل والشرع وإن كانت كل واحدة من الطائفة بين تعتقد أنها أعظم الدبن ويقد هو ها على الأصول الشرعية ، فأنهم فى ذلك بمنزلة ما يعظمه العباد والزهاد والفقراء والصوفية من الحوارق الشيطانية ويفضلونها على العبادات الشرعية والعبادات الشرعية هى التى معهم من الإسلام وتلك كلها باطلة وإن كانت أعظم عندهم من العبادات حتى يقولوا نهاية الصوفى ابتداء الفقيه ونهاية الفقيه ابتداء الموله وكذلك صاحب منازل السائرين يذكر فى كل باب ثلاث درجات فالأولى وهى أهونها عندهم توافق الشرع فى الظاهر والثانية قد توافق الشرع وقد لاتوافق، والثالثة فى الأغلب تخالف لاسيما فى التوحيد والفناء والرجاء ونحوذلك وهذا الذى ابتدعوه هوأعظم عندهم عا وافقوافيه الرسل وكثير من العباد يفضل نوافله على أداء الفرائض وهذا كثير والله أعلم .

والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وضحبه وسلم تسليها كثيرا والحمد لله رب العالمين ،؟

﴿ تمت ولله الحمد ﴾

## ر مطبوعات تطلب من مطبعة الامام) ۱۳ شارع قرقول المنشية بالقلعة ــ مصر

قر ش

- ۸۰ تفسیر الجزأین (عم و تبارك) للعلامة صدیق حسن خان و هو تفسیر سلنی أثری خال من الاسر اثبلیات
  - ٨٠ القصيدة النونية لابن القيم وشرحها للهراس في جزأين
    - ٦٠ الصواعق المرسلة على الجُمِمية والمعطله لابن القيم
- ه الصارم المنكى فى الردعلى السبكى لا بن عبدالهادى أنى الكلام على شدالر حال لما ذيارة القبور وقبر الرسول والشفاعة والكلام الدقيق فى أسانيد الاحادث الواردة فى كل ذلك
  - المحة أصول مذهب أهل المدينة والمقارنة بين علماء الممدينة وغيرها
     لا بن تسمية
- ١٥ الصلاة وما يلزم فيها للإمام أحمد ُ ــ والصلاة وحكم تاركـها لا بن القيم في غلاف و احد
  - ١٥ اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن القيم
- 10 مشكلات القرآن ومشكلات الأحاديث والجمع بين النصوص المتعارضة لجماعة من العلماء
  - ١٥ يقظة أولى الاعتبار في ذكر النار وأصحاب النار الصديق حسن خان
    - ١٢ الايمان وآثاره والشرك ومظاهره
    - ١٣ دفاع عن الحديث و تفنيد شبهات خصومه لجماعة من العلماء
- ١٢ الاجابة لا يرادما استدركته عائشة على الصحابة للملامة بدر الدين الزركشي
  - ١٥ شرح تراجم أبواب البخاري للدهلوي
    - ١٥ الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية
  - ١٥ خالد والدعوة الاسلامية ﴿ للمطيعي ﴾
    - ه الانسان بين الجبر والاختيار

## ﴿ فهرس الفرقان بين الحق والباطل ﴾

٣ ترجمة المؤلف والتعريف به

هصل فى أن الفرقان بين الحق والباطل مبين فى الكتاب والسنة

١١ تفسمير (قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين)

١٣ أعظم الفرقان الفرق بين الخالق والمخلوقين

١٦ كلام الله تعالى يجمع بين المتماثلات ويفرق بين المختلفات

١٧ سنة الله عز وجل في خلقه لا تتبدل ولا تتخلف

.٠ علوم المتقدمين وأعهالهم خير من علوم وأعهال المتأخرين

٢٦ بيان من هم الحنوارج والرافضة والقدرية والمرجئة

٣٤ تأدب السلف إزاء الكتاب والسنة فلم يعارضوهها بعقل أو ذوق

٢٦ الشيعة يكثر فيهم الكذب بخلاف الخوارج

٣٠ المعتزلة وبيان حقيقتهم ٢٧ رأى المرجئة في معنى الإيمان

٣٣ المرجئة عند أبي حنيفة وأصحابه والاستثنا. عندهم

٣٦ تحقيق تفسير الاستثناء عند السلف

٧٧ معنى الإعان عند بعض الفرق

٣٩ تفسير الايمان عند بعض الطوائف وهل يزيد وينقص

٣٤ يخرج من النار أضعفهم إيمانا ويخلد المنافقون

وع أساس التفرق البعد عن الاعتصام بالقرآن

٧٤ الفرقان بين الحق والباطل بالمتابعة لله ورسوله وعدمها

٤٨ قد يكون الكثير من الخلف معذورين بالجمل

الإلهامات الصحيحة تتفق مع الحق من البكتاب والسنة

١٥ طاعة الله بالاتباع يحصل بها اليقين وطمأنينة النفس

٥٢ الشيطان يتمثل بآلصالحين ويلقي للمتبعين للهوى

٤٥ وأجب أهل الإلهام اتباع ما أنزل الله كعمر

ه. طرق العلم ثلاثة: الحس والنظر والخبر

٨٥ استمتاع الانس والجن بعضهم ببعض

٠٠ أمثلة لاستمتاع الجن والانس ما كنا نحب للمؤلف أن يذكرها

٦٢ القول على تكليف الجن في الدنيا وجزائهم في الآخرة

٦٤ القول على الخوارق والمعجزات

٦٦ حوادث للمؤلف مع الجن

٧٧ الجن يأتون الأتباع في صورة المتبوعين

٨٠ قد يهدى الله على يد أهل الضلال أقو اما كانوا أضل

٧٠ الابتداع درجات بعضها أوغل في الشر من بعض

٧٢ التوراة والإنجيل فيهما الهدى والنور

٧٣ التوراة والانجيلكان بعض نسخها صحيحة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم

٧٤ الحجة في المنزل من عند الله وما عداه يعرض عليه

٧٥ اليهود والنصارى يشكون في القتل والصلب للمسيح

٧٧ ذم الذين لا يتبعون الا الظن

٧٨ هل الفقه ظنون؟ رأى الرازى

٧٩ العمل بالأرجح اتباع للعلم لا للظن

٨٣ هل الفقه ظنون؟ - رأى المؤلف ( ابن تيمية )

٨٤ كيف يبحث الفقيه

٨٥ جميع المجتهدين يعملون بعلم ويؤجرون ولا يأثمون

٨٧ تناقض المجبرة في فهم بعض الصفات لعدم التزام النصوص

٨٨ علم الكلام يوقع في الحيرة والشك بخلاف النصوص

مسفات الله الاختيارية وموقف المتكلمين منها

٩٢ آراء في صفات الله الاختيارية وتعلقاتها

٩٣ القول الفُصل في الفرقان بين الحق والباطل

ع. الأدلة العقلية والنقلية وأقواها وأفضلها

٧٧ أهل الضلال يتبعون المتشابه ويجعلون أهواءهم محكمة

٩٨ المحكم والمتشابه أمر نسبي بين الناس

- ٩٩ مغالطات الذين لا يعتبرون الوحى أصلا للهداية
- ١٠١ خطأ الفلاسفة في إثبات الواجب بالممكن وقولهم لا داخل ولا خارج
  - ١٠٠ كل حادث لا بدله من محدث عند جميع الأمم إلا السوفسطائية
    - ١٠٤ تعر بف سعض الطاو ائف الاسلامية الضالة
    - ٥٠٠ اختلاف الناس في قيام الحوادث بذات الله
    - ١٠٨ أصول الايمان ثابتة في قلوب المؤمنين ثبات السجرة الطيبة
- ١١٠ عظمة الله تعالى أكبر مما يتصور الناس ، ١ مناقشة الذين نزهو الله بأنه
   ليس بجسم ١١٤ اختلاف المتقدمين في كلام الله و توقف المتأخرين
- ١١٦ عقاب الله تعالى للناس بما يناسب جرائمهم ١٠٧. الله تبارك وتعالى فوق العالم
  - ١١٩ أول من أظهر التعطيل الجعد بن درهم
  - ١٢٠ ظهور البدع والمخالفة سبب لتسلط أعداء الله
    - ١٢٦ مقالات المتصوفة في الله وفي شريعته
  - ١٢٩ المنصو فة نفسر ون القرآن بما مخالف المعقول واللغة
  - ١٣١ المتصوفة ينكرون وجود الإله وهم أضل من الحلولية والاتحادية
    - ١٣٣ يعبر بالفناء عن ثلاثة أمور . الفناء في الله عن غيره
      - ١٣٤ سؤال معجز لبعض شيوخ الجهمية المتصوفة
    - ١٢٥ تحقيق معنى الإله عند أهل الحق وعند الجممية المتصوفة
  - ١٢٧ الجهمية يرفضون القرآن والتفسير والفقه ويتعلقون بالتنجيم والطب
- ١٣٨ الخوارج يعظمون القرآن والشيعة يعظمون الامام وكلاهما يخرج عن السنة
  - ١٤٠ القدرية أنكروا بعض صفات الله وانقسموا الى معتزلة وجبرية
  - ١٤٢ الجبرية مشركون أو منافقون يوالون غير المسلمين ضد المسلمين
    - ١٤٤ المشركون يجعلون ما يقع في قلوبهم، أوامر من الله
      - ١٤٥ ليس للشيطان سلطان إلا على الغاوين المكذبين
  - ١٤٦ الضالون لا يفرقون بين المعجزات والكرامات وخوارق الشياطين
    - ١٤٩ لا يسأل عما يفعل إثبات للقدرة والمشيئة لا نفيا للحكمة
- ٠٥٠ المبتدعة يقدمون معقولهم على الوحى ويرون أنهم فاقوا الصحابة في المعارف

## الجزء الثالث من:



للامام العسلامة الفقيه المحقق الحافظ أبى زكريا

مجي (لري بي بيرو الحزو

النـاشر

زگر آیا علی بوسف<u>ت</u>

مطبعة الامام بمصر



(الطلبوا من مطبعة الامام

١٣ شارع قرقول المنشية بالقلعة بمُصَر )

## شرح تراجم أبواب المخارى

تراجم أبواب صحيح البخارى هي تلك العناوين التي يجعلها صاحب الصحيح بين يدى الحديث أو الاحاديث ليعطيك فكرة عن موضوعه أو موضوعها ، مثل قوله «باب كيفكان بدء الوحي»

وقد اتفق علماء الحديث على أن الامام البخاري له فهم خاص ورأى محترم ومذهب مستقل ، أودعه في ثنايا هذه التراجم

ولمناكانت هدده التراجم مركزة تركيزاً قوياً ؛ فقد عز لدراك ما فيها من العلم الدقيق على كثير من أهل هذا العص اللاى قل فيه أهل الحديث ، فجاء هذا العالم النابغة ولى الله الدهلوى بهذة الرسالة العظيمة يوضح غامضها ، ويفصل بجملها ويجعل فوائدها في متناول الجبع

ولست مبالغا إذا قلت \_ بعد الاطلاع على هذه الرسالة \_ أنها لا يستغنى عنها كل مشتغل بصحيح الوجازى منتا: أو شرحاً ، وأنها يليئي أن تكون بحو اره حيث حل أو ارتحل

وقد سمعتاعن هذه الرسالة منذ أكثر من ثلاثين سنة ، وأنها طبعت في مصر ولما عزمت على طبعها منذ سنوات لم أقف لها على أثر ، وبحثت عنها في دار الكتب المصرية فلم أعشر عليها ، وأخير أعلمت من بعض أصحاب المكتبات الدين هم صلة بمكتبات الهند أنها مطبوعة هعلك ، وأنه عنده نسخة واحدة منها وصلت البه ضمن بحموعة أخرى من المطبوعات المسدية ، فاشتريتها منه باضعاف تمنها لو كانت مطبوعة في مصر ، ولكن بعد اظلاعي عليها علمت أن ما دفلهته فيها قلبل بالنشبة الى ما فيها من العمل الغزير ، فالمؤلف ينكلم في كثير من الاحبان على بعض ألفاظ الجديث الذي يذكرة البخاري عقب الترجمة ، وياتى في هذا التعليق بعض ألفاظ الجديث الذي يذكرة البخاري عقب الترجمة ، وياتى في هذا التعليق بفواقد كثيرة لا توجد الغيره .